جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا

أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي

إعداد سامر برهان محمود حسن

إشراف الدكتور مأمون وجيه أحمد الرفاعي

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين.

# أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي

# إعداد سامر برهان محمود حسن

نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ: 23 / 2010/9 م ، وأجيزت

| التوقيع: | أعضاء لجنة المناقشة:                                  |
|----------|-------------------------------------------------------|
|          | 1. الدكتور: مأمون وجيه الرفاعي، رئيساً ومشرفاً.       |
|          | 2. الأستاذ الدكتور: أمير عبد العزيز، ممتحناً خارجياً. |
|          | 3. الدكتور: جمال محمد حسن حشاش، ممتحناً داخلياً.      |

#### إهداء

إلى خير البرية، وسيد البشرية، محمد النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ... إلى والديّ، إلى عبق الرضا وشذى الحنان اللذين اتفيأ ظلال رضاهما، واستظل بِسُحُبِ دعائهما....

إلى زوجي وأبنائي، إلى من سارت وتحملت معي أعباء الحياة فكانت نعم العون والسند... إلى من دفعتني إلى الرقي والتقدم في العلم والحياة ...

إلى أساتذتي الأفاضل الذين ما توانوا في تقديم الرشد والنصيحة إليّ...

إلى كل من علمني وشجعني وعاونني في إنجاز هذا البحث...

إليهم جميعاً أهدي بحثي هذا

## شكر وتقدير

الحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهره ... وباطنه ...، فأنت يا رب المنعم بنعم لا تعد ولا تحصى ، سبحانك أنت أحق من يُشكر ويُذكر ويُحمد، لقولك في كتابك العزيز: { إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}غافر 61

ثم أتقدم بالشكر الجزيل بعد ذلك إلى من تكرم بالإشراف على بحثي هذا، أستاذي الفاضل الدكتور: مأمون وجيه الرفاعي، الذي ما توانى عليّ في إرشاد ونصح، وما بخلّ علي بوقت أو جهد، فجزاه الله خير الجزاء. واعترافاً لأهل الفضل بفضلهم، وأهل الإحسان بجودهم، وعملاً بالأدب الإسلامي الرفيع بشكر المحسن على إحسانه، فإني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى من ناقش لي هذه الرسالة ، لما قدموه لي من نصائح قيمة وملاحظات لا بد منها لفائدتها العظيمة ، فجزاهم الله عني خير الجزاء وجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم.

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، الذين لهم الفضل عليّ - بعد الله تعالى - لإرشادهم وتعليمهم لي، وأخص بالذكر الدكتور جمال حشاش الذي أرشدني إلى هذا الموضوع وعاونني ووجهني التوجيه الصحيح لرؤية صحيحة لخطة هذا البحث.

كما أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة وشجعني وساعدني في إتمام تحصيلي الجامعي في كلية الدراسات العليا، وعلى رأسهم زوجتي التي تحملت أعباء البيت والأبناء والحياة، وأساتذتى، لأصل إلى ما وصلت إليه.

سائلاً المولى جلت قدرته أن يجزيهم عني خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم فيهم جميعاً

# الإقرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

#### Declaration

The work provided in this thesis unless otherwise referenced is the researcher's own work and has not been submitted elsewhere for any other for any other degree or qualification.

اسم الطالب: سامر برهان محمود حسن

Student's Name:

التوقيع:

Signature:

التاريخ: 23 / 9 / 2010

Date:

# مسرد المحتويات

| الصفحة   | الموضوع                                         |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>*</b> | إهداء                                           |
| ٦        | شكر وتقدير                                      |
| ھ        | الإقرار                                         |
| و        | مسرد المحتويات                                  |
| س        | مسرد الآيات الكريمة                             |
| ص        | مسرد الأحاديث الشريفة                           |
| ر        | الملخص                                          |
| 1        | مقدمة                                           |
| 2        | أهمية البحث                                     |
| 2        | أسباب اختيار البحث                              |
| 3        | أهداف اختيار البحث                              |
| 3        | مشكلة البحث                                     |
| 3        | منهجية البحث                                    |
| 4        | أسلوب البحث                                     |
| 5        | الدراسات السابقة                                |
| 6        | خطة البحث                                       |
|          | الفصل الأول: ماهية التزوير                      |
| 9        | تمهید                                           |
| 10       | المبحث الأول: تعريف التزوير لغة وشرعاً وقانوناً |
| 10       | المطلب الأول: تعريف التزوير                     |
| 10       | الفرع الأول: التزوير لغة                        |
| 10       | الفرع الثاني: التزوير شرعاً                     |
| 11       | الفرع الثالث: التزوير قانوناً                   |
| 11       | التعريف الجامع                                  |

| الصفحة | الموضوع                                          |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 12     | المبحث الثاني: الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها  |  |  |  |
| 12     | مقدمة                                            |  |  |  |
| 13     | المطلب الأول: الكَذِبُ                           |  |  |  |
| 13     | المطلب الثاني: الغش                              |  |  |  |
| 14     | المطلب الثالث: التقليد                           |  |  |  |
| 15     | المطلب الرابع: النّدليس                          |  |  |  |
| 16     | المطلب الخامس: التلبيس                           |  |  |  |
| 17     | المطلب السادس: التزييف                           |  |  |  |
| 18     | المطلب السابع: التحريف                           |  |  |  |
| 19     | المطلب الثامن: التصحيف                           |  |  |  |
| 20     | المطلب التاسع: شهادة الزور                       |  |  |  |
| 20     | الفرع الأول : شهادة الزور لغة                    |  |  |  |
| 20     | الفرع الثاني : شهادة الزور شرعاً                 |  |  |  |
| 20     | الفرع الثالث: العلاقة بين التزوير وشهادة الزور   |  |  |  |
| 21     | الفرع الرابع: التزوير وشهادة الزور والفرق بينهما |  |  |  |
| 22     | المبحث الثالث: حكم التزوير والأدلة عليه          |  |  |  |
| 22     | المطلب الأول: حكم التزوير                        |  |  |  |
| 24     | المطلب الثاني: الأدلة على تحريم التزوير          |  |  |  |
| 24     | الفرع الأول: من كتاب الله تعالى                  |  |  |  |
| 28     | الفرع الثاني: الأدلة من السنة الشريفة            |  |  |  |
| 30     | الفرع الثالث: المعقول                            |  |  |  |
| 30     | المبحث الرابع: الحكمة من تحريم التزوير           |  |  |  |
|        | الفصل الثاني: أركان جريمة التزوير                |  |  |  |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 34     | التمهيد                                                                 |
| 34     | المطلب الأول: مفهوم الركن                                               |
| 34     | الفرع الأول: الركن لغة                                                  |
| 35     | الفرع الثاني: الركن شرعاً                                               |
| 35     | المطلب الثاني: مفهوم الجريمة والجناية                                   |
| 35     | الفرع الأول: تعريف الجريمة لغة                                          |
| 36     | الفرع الثاني: تعريف الجريمة شرعاً                                       |
| 36     | الفرع الثالث: تعريف الجريمة قانوناً                                     |
| 36     | الفرع الرابع: تعريف الجناية                                             |
| 37     | الفرع الخامس: الفرق بين الجريمة والجناية وعلاقتهما بالتزوير             |
| 38     | الفرع السادس : علاقة الجريمة بالحكم الديني والقضائي                     |
| 41     | المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة التزوير                               |
| 41     | المطلب الأول: ماهية الركن الشرعي                                        |
| 42     | المطلب الثاني: شروط الركن الشرعي                                        |
| 43     | المطلب الثالث: أهم القواعد التي تؤكد على أهمية وضرورة تحقق الركن الشرعي |
| 43     | القاعدة الأولى: لا جريمة ولا عقوبة بلا نص                               |
| 45     | القاعدة الثانية: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص                    |
| 45     | القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة                      |
| 47     | القاعدة الرابعة: لا رجعية في التشريع الجنائي                            |
| 48     | المبحث الثاني: الركن المادي (بتغيير الحقيقة)                            |
| 48     | تمهید:                                                                  |
| 49     | المطلب الأول: ماهية الركن المادي                                        |
| 50     | المطلب الثاني: عناصر الركن المادي للتزوير                               |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 50     | الفرع الأول: تغيير الحقيقة                                 |
| 52     | الفرع الثاني: محل الجريمة                                  |
| 53     | الفرع الثالث: أن يكون التزوير قد تم بأحد الطرق المنهي عنها |
| 54     | المطلب الثالث: الشروع في الجريمة                           |
| 54     | مراحل جريمة التزوير                                        |
| 54     | الفرع الأول: مرحلة التفكير                                 |
| 55     | الفرع الثاني: مرحلة التحضير                                |
| 56     | الفرع الثالث: مرحلة التنفيذ                                |
| 57     | المطلب الرابع: الاشتراك في التزوير                         |
| 57     | تمهيد:                                                     |
| 58     | الفرع الأول: شروط الاشتراك                                 |
| 58     | الفرع الثاني: أشكال الاشتراك في الجريمة                    |
| 62     | المطلب الخامس: أشكال التزوير                               |
| 62     | الفرع الأول: التزوير المادي                                |
| 66     | الفرع الثاني: التزوير المعنوي                              |
| 69     | المبحث الثالث: الضرر                                       |
| 69     | تمهید:                                                     |
| 70     | المطلب الأول: ماهية الضرر                                  |
| 70     | الفرع الأول: الضرر لغة                                     |
| 70     | الفرع الثاني: الضرر شرعاً                                  |
| 70     | الفرع الثالث: الضرر قانوناً                                |
| 70     | المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الضرر                      |
| 70     | الفرع الأول: من الكتاب الكريم                              |
| الصفحة | الموضوع                                                    |

| 71     |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 71     | الفرع الثاني: من السنة                                 |
| 71     | الفرع الثالث: من القواعد الأصولية                      |
| 72     | المطلب الثالث: ضوابط الضرر                             |
| 72     | المطلب الرابع: أنواع الضرر                             |
| 72     | الفرع الأول: الضرر من حيث طبيعته                       |
| 73     | الفرع الثاني: الضرر من حيث الشخص المتضرر               |
| 74     | الفرع الثالث: الضرر من حيث تقدير توافره:               |
| 74     | المبحث الرابع: الركن الأدبي (المعنوي) القصد الجنائي    |
| 74     | تمهيد                                                  |
| 75     | المطلب الأول: المسؤولية الجنائية                       |
| 75     | الفرع الأول: معنى المسؤولية الجنائية وأسسها في الإسلام |
| 76     | الفرع الثاني: محل المسؤولية الجنائية                   |
| 76     | الفرع الثالث: سبب المسؤولية الجنائية في التزوير        |
| 76     | المطلب الثاني: القصد الجنائي                           |
| 76     | الفرع الأول: ماهية قصد العصيان:                        |
| 77     | الفرع الثاني: شروط القصد الجنائي للمزوَّر              |
| 78     | الفرع الثالث: الباعث                                   |
| 80     | المطلب الثالث: استعمال المزور                          |
| 80     | أركان استعمال المُزور:                                 |
| 81     | الفرع الأول: الركن المادي                              |
| 81     | الفرع الثاني: الركن المعنوي                            |
| 81     | المطلب الرابع: رفع المسؤولية الجنائية                  |
| 81     | الفرع الأول: رفع المسؤولية الجنائية                    |
| الصفحة | الموضوع                                                |

| 82     | الفرع الثاني: أسباب رفع المسؤولية الجنائية                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 82     | الفرع الثالث: أثر الرضا على المسؤولية الجنائية                 |
| 83     | الفرع الرابع: أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائية |
|        | الفصل الثالث: أنواع من التزوير وصور من جرائم التزوير           |
| 86     | مقدمة:                                                         |
| 86     | المبحث الأول: حالات من التزوير                                 |
| 86     | تمهید:                                                         |
| 87     | المطلب الأول: التزوير بالأفعال                                 |
| 87     | المطلب الثاني: التزوير في النقود والموازين والمكاييل           |
| 88     | المطلب الثالث: التزوير في المستندات                            |
| 89     | المبحث الثاني: التزوير في المحررات الرسمية                     |
| 90     | المطلب الأول: التزوير بمعرفة موظفين عموميين                    |
| 91     | المطلب الثاني: التزوير دون معرفة موظفين عموميين                |
| 93     | المبحث الثالث: التزوير في المحررات العرفية                     |
| 93     | المطلب الأول: تعريف الورقة العرفية وأنواعها                    |
| 93     | الفرع الأول: تعريف المحرر العرفي                               |
| 93     | الفرع الثاني: أنواع الأوراق العرفية                            |
| 94     | المطلب الثاني: شروط قبول الورقة العرفية والأثر المترتب عليها   |
| 94     | الفرع الأول: الشروط                                            |
| 94     | الفرع الثاني: الآثار المترتبة على التزوير في الورقة العرفية    |
| 94     | المبحث الرابع: صور من التزوير                                  |
| 94     | تمهید                                                          |
| 95     | المطلب الأول: شهادة الزور                                      |
| الصفحة | الموضوع                                                        |

| 95     | the discount \$11 - the                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | الفرع الأول تعريف شهادة الزور                                |
| 95     | الفرع الثاني: الحكم بشهادة الزور                             |
| 97     | الفرع الثالث: أركان شهادة الزور                              |
| 98     | المطلب الثاني: التزوير في النكاح                             |
| 98     | الفرع الأول: تعريف النكاح                                    |
| 98     | الفرع الثاني : صور من التزوير في النكاح                      |
| 99     | الفرع الثالث: أركان التزوير في النكاح                        |
| 100    | الفرع الرابع: الحكم الشرعي لتزوير النكاح                     |
| 101    | المطلب الثالث: التزوير في الطلاق                             |
| 101    | الفرع الأول: تعريف الطلاق                                    |
| 102    | الفرع الثاني: صور من التزوير في الطلاق                       |
| 102    | الفرع الثالث : أركان التزوير في الطلاق                       |
| 103    | الفرع الرابع: الحكم الشرعي للتزوير في الطلاق                 |
|        | الفصل الرابع: العقوبة والوقاية                               |
| 106    | مقدمة                                                        |
| 107    | المبحث الأول: فكرة عن العقوبة                                |
| 107    | المطلب الأول: تعريف العقوبة                                  |
| 107    | الفرع الأول: العقوبة لغة                                     |
| 107    | الفرع الثاني: العقوبة شرعاً                                  |
| 107    | المطلب الثاني: الغرض من العقوبة                              |
| 109    | المطلب الثالث: أنواع العقوبة                                 |
| 110    | المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعقوبة التزوير (عقوبة التعزير) |
| 110    | المطلب الأول: تعريف التعزير                                  |
| الصفحة | الموضوع                                                      |

| 111    | المطلب الثاني: مشروعية التعزير                 |
|--------|------------------------------------------------|
| 111    | الفرع الأول: من الكتاب الكريم                  |
| 112    | الفرع الثاني: من السنة النبوية الشريفة         |
| 114    | الفرع الثالث: الإجماع                          |
| 114    | المطلب الثالث: أقسام التعزير                   |
| 114    | الفرع الأول: التعزير على المعاصي               |
| 115    | الفرع الثاني: التعزير للمصلحة العامة           |
| 116    | الفرع الثالث: التعزير على المخالفات            |
| 117    | المطلب الرابع: حكم التعزير ومن يتولاه          |
| 117    | الفرع الأول: حكم التعزير                       |
| 119    | الفرع الثاني: من يتولى التعزير                 |
| 121    | المبحث الثالث : عقوبة التزوير                  |
| 121    | مقدمة                                          |
| 121    | المطلب الأول: عقوبة النزوير عند الفقهاء        |
| 124    | المطلب الثاني: أشكال العقوبة التعزيرية للتزوير |
| 124    | الفرع الأول: التشهير                           |
| 125    | الفرع الثاني: التسويد والتسخيم                 |
| 126    | الفرع الثالث: عدم قبول المزور في القضاء        |
| 127    | الفرع الرابع: عقوبة التزوير حديثا              |
| 128    | الفرع الخامس: عقوبات أخرى تلحق بالمزور         |
| 129    | المطلب الثالث : طرق إثبات التزوير              |
| 129    | الفرع الأول: الإقرار                           |
| 129    | الفرع الثاني: البينة (الشهادة)                 |
| الصفحة | الموضوع                                        |

| 130 | الفرع الثالث: القرائن                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 131 | المبحث الرابع: رفع العقوية وسقوطها                         |
| 131 | مقدمة:                                                     |
| 131 | المطلب الأول: أسباب رفع العقوبة                            |
| 132 | الإكراه                                                    |
| 132 | السُكْر                                                    |
| 132 | الجنون                                                     |
| 132 | صغر السن                                                   |
| 133 | المطلب الثاني: أسباب سقوط العقوبة                          |
| 133 | أولاً: موت الجاني (فوات محل القصاص):                       |
| 134 | ثانياً: العفو                                              |
| 135 | ثالثاً: التوبة                                             |
| 136 | رابعاً: الثقادم                                            |
| 136 | خامساً: الصلح                                              |
| 137 | المبحث الخامس: الوقاية من جريمة التزوير                    |
| 137 | تمهید:                                                     |
| 138 | المطلب الأول: التربية                                      |
| 142 | المطلب الثاني: تكوين الإنسان الصالح                        |
| 145 | المطلب الثالث: نشر الأخلاق الحميدة ومحاربة الأخلاق الذميمة |
| 151 | خاتمة                                                      |
| 153 | التوصيات                                                   |
| 145 | المصادر والمراجع                                           |
| b   | Abstract                                                   |

مسرد الآيات الكريمة

| رقم<br>الصفحة | رقِم الآية | اسىم<br>السىورة | الآية الكريمة                                                            | الرقم |
|---------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 26            | 10         | البقرة          | { وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَاثُوا يَكْذِبُونَ}                     | 1     |
| 46            | 29         |                 | {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}                   | 2     |
| 149           | 45         |                 | {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ }                              | 3     |
| 39            | 188        |                 | {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} مكرر 1           | 4     |
| 70            | 231        |                 | {وَلاَ تُمْسِكُو هُنَّ ضِرَاراً}                                         | 5     |
| 142           | 235        |                 | {يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ}                            | 6     |
| 143           | 281        |                 | {ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}       | 7     |
| 142           | 30         | آل عمران        | {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً}        | 8     |
| 140           | 103        |                 | { وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ }                             | 9     |
| 44 ، 32       | 108        |                 | { وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَ } مكرر 2                 | 10    |
| 62            | 137        |                 | {فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ}                    | 11    |
| 32            | 182        |                 | {وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِيدِ}                          | 12    |
| 143           | 1          | النساء          | {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }                                 | 13    |
| 32            | 30         |                 | {وَمَن يَفَعَلُ ذَلِكَ عُدُواناً وَظَلَماً فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَاراً     | 14    |
| 111           | 34         |                 | ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}                                    | 15    |
| 44            | 40         |                 | {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}                           | 16    |
| 72            | 58         |                 | {إِنَّ اللَّهَ يَنْامُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} | 17    |
| 44            | 64         |                 | {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ }                         | 18    |
| 44            | 110        |                 | {وَمَن يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ}                           | 19    |
| 43            | 165        |                 | {رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ}                                     | 20    |
| 35            | 8          | المائدة         | {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ}          | 21    |
| 144           | 39         |                 | {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ}                             | 22    |
| 143           | 51         |                 | { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }                    | 23    |
| 44            | 12         |                 | { كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ }                                    | 24    |
| 46            | 119        | الأنعام         | {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}                           | 25    |

| رقم<br>الصفحة  | رقم الآية | اسىم<br>السىورة | الآية الكريمة                                                                             | الرقم |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 36             | 120       |                 | {وَذَرُواْ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ}                                                 | 26    |
| 26             | 40        | الأعراف         | {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا}                         | 27    |
| 26             | 96        |                 | {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ}                                       | 28    |
| 149 . 27       | 27        | الأنفال         | {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ }                                 | 29    |
| 112            | 2         | التوبة          | {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}                                             | 30    |
| 111            | 5         |                 | {فَإِذَا انسَلَحُ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ}                                                   | 31    |
| 71             | 107       |                 | {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً}                                              | 32    |
| 111            | 118       |                 | {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ}                                               | 33    |
| ،139 ،1<br>148 | 119       |                 | {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ}                                        | 34    |
| ،119<br>134    | 114       | هود             | {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}               | 35    |
| 143            | 23        | يوسف            | {إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ}                                                      | 36    |
| 148            | 55        |                 | {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَ آئِنِ الأَرْضِ}                                              | 37    |
| 9              | 90        | النحل           | {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}                                        | 38    |
| 147            | 105       |                 | {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ}                 | 39    |
| 107            | 126       |                 | {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}                            | 40    |
| 45 ،43         | 15        | الإسراء         | {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}                                      | 41    |
| 12             | 66        | طه              | {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا<br>تَسْغَى} | 42    |
| 138            | 123       |                 | {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى}                                     | 43    |
| 108<br>137     | 107       | الأنبياء        | {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } مكرر 1                             | 44    |
| 24             | 30        | الحج            | { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ}                                              | 45    |
| 27             | 8         | المؤمنون        | {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }                                | 46    |
| 25             | 4         | الفرقان         | {فَقَدْ جَاوُوا ظُلْماً وَزُوراً }                                                        | 47    |
| 144            | 70        |                 | {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً}                                      | 48    |
| 25             | 72        |                 | {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}                                                    | 49    |

| 139           | 50        | القصيص        | {وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ}                          | 50    |
|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| رقم<br>الصفحة | رقم الآية | اسم<br>السورة | الآية الكريمة                                                     | الرقم |
| 147           | 45        | العنكبوت      | {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ }        | 51    |
| 138           | 30        | الروم         | {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}              | 52    |
| 141           | 21        | الأحزاب       | {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}       | 53    |
| 149           | 72        |               | {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ}               | 54    |
| 101           | 49        |               | { فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً}              | 55    |
| 26            | 60        | الزمر         | {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ}   | 56    |
| 109<br>144    | 53        |               | {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ}       | 57    |
| 7             | 61        | غافر          | {إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ}                       | 58    |
| 32            | 46        | فصلت          | {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ}                           | 59    |
| 145           | 19        | محمد          | {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}                     | 60    |
| 143           | 11        | الحجرات       | {وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ}              | 61    |
| 148 ،61       | 18        | ق             | {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } مكرر 1 | 62    |
| 34            | 39        | الذاريات      | {فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ}                                           | 63    |
| 137           | 56        |               | {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }       | 64    |
| 1             | 25        | الحديد        | {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ}                    | 65    |
| 25            | 2         | المجادلة      | {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً}      | 66    |
| 140           | 9         | الحشر         | {وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ}            | 67    |
| 143           | 8         | التحريم       | {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ}            | 68    |
| 144           | 10        | نوح           | {فَقُلْتُ اسْنَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ خَفَّاراً}        | 69    |
| 88            | 1         | المطففين      | {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ }                                       | 70    |
| 143           | 14        | العلق         | {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى }                          | 71    |
| 143           | 8         | البينة        | {رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}                        | 72    |
| 143           | 7         | الزلزلة       | {فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}                 | 73    |

# مسرد الأحاديث الشريفة

| رقم الصفحة | راوي الحديث               | الحديث الشريف                                                                      | الرقم |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1          | البخاري                   | (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ)          | 1     |
| 125        | الطبراني                  | (أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه)                       | 2     |
| 148        | البخاري                   | (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة )                                                  | 3     |
| 139 ،28    | البخاري                   | (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا)                              | 4     |
| 28         | البخار <i>ي</i> ،<br>مسلم | (الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)     | 5     |
| 118        | أحمد<br>و النسائي         | (اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود).                                        | 6     |
| 146        | أبو داود                  | (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)                                               | 7     |
| 28         | الشيخان                   | ( أَلَا أُنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ تَلَاثًا)                             | 8     |
| 142        | الشيخان                   | (ألا وإن في الجَسندِ مضغةً)                                                        | 9     |
| 143        | الشيخان                   | (أن تَعبد الله كأنَكَ تراه)                                                        | 10    |
| 149        | الشيخان                   | (إن الأمانة نَزَ َلت في جِدر قلوبِ الرجال)                                         | 11    |
| 148 ،139   | البخاري                   | (إِنَّ الْصَدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ) | 12    |
| 54         | الشيخان                   | (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسنْوَسَتْ)                            | 13    |
| 96 ،39     | الشيخان                   | (إنما أنا بشرّ وإنكم تختصِمونَ إليّ)                                               | 14    |
| 37         | الحاكم                    | ( إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَّمِمَ مكارِم الأخلاق)                                     | 15    |
| 112        | البخاري                   | ( أيكم مثلي أني أبيت يطعمني ربي ويسقين )                                           | 16    |
| 125        | لا أصل له                 | (اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس).                                              | 17    |
| 147        | الترمذي                   | (تَبَسَمُكَ في وَجِهِ أخيكَ صدقة)                                                  | 18    |
| 137 ،140   | رواه البخاري              | (ترى المؤمنينَ في تَراحُمهم و تَوادهم)                                             | 19    |
| 139        | مسلم                      | (تَلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)                                                | 20    |
| 146        | الحاكم                    | (الحياء والإيمان قرناء جميعاً)                                                     | 21    |
| 147        | البخاري                   | (خيركم أحسنكم أخلاقا ً )                                                           | 22    |
| 28         | البخار <i>ي و</i><br>مسلم | (الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)                  | 23    |
| 141        | رواه الشيخان              | ( كلكم راعٍ وكُلكم مسؤولٌ عن رَعيتهِ)                                              | 24    |
| 113        | الشيخان                   | (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)                                  | 25    |
| رقم الصفحة | راوي الحديث               | الحديث الشريف                                                                      | الرقم |
| 140        | الترمذي                   | (لا تُتْزَعُ الرحمةُ إلا من شقي)                                                   | 26    |

| 71       | مسند أحمد     | (لا ضَرَرَ ولا ضِرار)                                                    | 27 |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
|          | بن حنبل       | (305-1333-1)                                                             |    |
| 134 ،119 | الشيخان       | (لجميع أمتي كلهم)                                                        | 28 |
| 140      | مجمع الزوائد  | (لن تؤمنوا حتى تراحموا )                                                 | 29 |
|          | ومنبع الفوائد | (2 وسو سي وسو )                                                          |    |
| 138      | الشيخان       | (ما مِن مولُودٍ إلا يولَدُ على الفطرة )                                  | 30 |
| 137      | مسلم          | (مَثَلُ المؤمِنينَ في توادهم وتراحُمهم وتعاطُفِهم)                       | 31 |
| 147      | الشيخان       | (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر)                                         | 32 |
| 144      | البخاري       | (من كانت له مظلمة لأحد )                                                 | 33 |
| 147 ،28  | البخاري       | (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ)                      | 34 |
| 55       | الشيخان       | (مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً)        | 35 |
| 145      | البخاري       | (والله إني لأستغفر الله )                                                | 36 |
| 146      | البخاري       | (والله لا يؤمن)                                                          | 37 |
| 40       | الشيخان       | (ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه)                                        | 38 |
| 141      | مسلم          | (يا أبا ذر إنك ضعيف)                                                     | 39 |
| 55       | الشيخان       | ( يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) | 40 |
| 44       | مسلم          | ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي)                 | 41 |
| 144      | مسلم          | (يغفر لشهيد كل ذنب إلا الدين)                                            | 42 |

أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي إعداد سامر برهان محمود حسن إشراف الدكتور مأمون وجيه الرفاعي

#### الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم التزوير في الفقه الإسلامي، وما يترتب عليها من أحكام تلحق بالفاعل وما يحيق به من عقوبة، وما يترتب عليه من أضرار جسيمة، وأخطار كبيرة، وكيفية معالجة هذه المشكلة والوقاية منها.

وقد جاءت رسالتي هذه في أربعة فصول رئيسة:

الفصل الأول: تحدثت فيه عن التزوير وماهيته وصولاً للتعريف الجامع، وفرقت بينه وبين الألفاظ ذات العلاقة، وأنزلت التزوير على أساس شهادة زور، بعد أن أصبحت الكتابة هي المحور الرئيسي لدى القضاة وفي المحاكم لإثبات الحقوق.

وبينت الحكم الشرعي للتزوير مدعماً ذلك بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وآراء الفقهاء، وصولاً إلى الحكمة من تحريم التزوير وعلاقتها بالإشراك بالله تعالى.

الفصل الثاني: وهو محور الرسالة، وتناولت فيه أركان جريمة التزوير، وبينت بداية، الفرق بين الجريمة والجناية، والفرق بين الحكم الدياني والحكم القضائي، ثم تحدثت عن أركان هذه الجريمة بشكل مفصل، وأن أي تغيير للحقيقة دون النظر لما تم التزوير فيه، أكان بمساعدة موظفين أو غيرهم أو دون مساعدة يعتبر تزويراً تترتب عليه تبعاته. وضربت لذلك بعض الأمثلة وما يترتب عليها من أحكام.

الفصل الثالث: تحدثت فيه عن أنواع من التزوير تقوم على التزوير الفعلي، والتزوير في النقود والمكاييل والموازيين، والتزوير في المستندات.

الفصل الرابع والأخير: وقد جعلته لعرض العقوبة لهذه الجريمة وطرق الوقاية منها، وبينت أن عقوبة التزوير هي العقوبة التعزيرية وآراء الفقهاء والخلاف بينهم، ثم بينت العقوبة في زماننا وهل يقبل المزوَّر أمام المحاكم بعد ذلك، وكيفية إثبات تزويره، من خلال إقراره والقرائن، ومتى ترفع المسؤولية الجنائية عن الجاني وأسباب رفعها، وأسباب رفع العقوبة عنه، وصولاً لإسقاط العقوبة عن المجرم.

ثم كانت خاتمة بحثي بالحديث عن الطرق الوقائية للحيلولة دون الوقوع في هذا الجرم الخطير، بالتركيز على التربية منذ نعومة أظفار الأطفال، وصولاً بتكوين الإنسان الصالح من خصلال نشر الأخصلاق الحميدة ومحاربة الأخصلاق الذميمة.

#### مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، فصلوات ربي وسلامه عليك يا هادي البشرية لطريق الصلاح والفلاح.

#### أما بعد:

فقال الله الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾. (1)

وقال رسول الله عَنْ: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْذِبُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْذِبُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْذِبُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّالِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْذِبُ عَنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ). (2)

هذه الأدلة التي تتحدث عن الصدق، وتحذر من الكذب، يحض الإسلام بها على الصدق بكل تصرفاته القولية أو الفعلية، للوصول بالبشرية لإقامة العدل المنشود ومنع الظلم المذموم. قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ عن بِالْقِسْطِ ﴾ (4)، فكان المقصد العام للرسالات إقامة العدل ومنع الظلم، ولكن لما ابتعد الناس عن شرع الله تعالى، ولم يلتزموا بأوامره، ولم ينتهوا عما نهى عنه - سبحانه وتعالى -، ظهر الظلم في المجتمعات على مر العصور، ومن أهم صور الظلم التي ظهرت في وقتنا الحاضر التزوير، وذلك

<sup>(</sup>¹) سورة التوبة: 119

<sup>(</sup>²) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (194 – 256 هـ): صحيح البخاري، 6 ج، تحقيق د. مصطفى البغا، ط3، بيروت، دار الفكر واليمامة – سنة 1407 هـ، كتاب الأدب باب قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...} رقم 5743، 2261/5.

<sup>(3)</sup> البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم. رقم 33، (12/1)

<sup>(4)</sup> سورة الحديد: 25.

بقلب الحقائق بقصد الغش للوصول للغاية المرجوة بطريق غير مشروعة، ومما ساعد على بروز هذه الظاهرة أن أصبحت كل معاملات الناس بالوثائق والمستندات، وصارت الكتابة هي الركيزة الأساسية لإثبات الحقوق، واستعيض بذلك عن الطرق القديمة التي كانت تعتمد على السماع والمشاهدة، لإثبات الحقوق بالشهود. أما الآن فتثبت الحقوق بالمستندات والمحررات الرسمية، مما أدى إلى انقلاب الناس عن شهادة الزور إلى التزوير لقلب الحقائق، لا سيما في ظل طغيان الحياة المادية والواقع الرأسمالي، واتساع الذمم وفساد النفوس وضعف الوازع الإيماني في مجتمعاتنا المعاصرة.

ولمّا لم يقتصر التزوير على فئة معينة أو مكان معين أو زمان معين أو طبقة معينة في حاضرنا، كان لابد أن أبحث في هذا الموضوع بشكل مفصل للوصول إلى حقيقة التزوير، والدوافع وراءه، وحكمه وعواقبه وعقوبته، وكيف يمكن الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تدق كل باب، وتؤرق أولى الألباب، وأثرت بشكل خطير في المجتمع المسلم، وآلمت الصادقين، وهددت الآمنين.

والله أرجو أن يكون عملي هذا في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون.

#### أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أهمية موضوعه، ومعرفة الحكم الشرعي فيمن يقوم بعمل التزوير في صوره المعاصرة، عن طريق التأصيل الشرعي لهذا العمل المحرم، لبيان الحكم الشرعي له من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبحث لآراء العلماء في أمات الكتب، للحصول على الإجابة الكافية الشافية الوافية في حكمه والآثار الخطيرة المترتبة عليه.

#### أسباب اختيار البحث:

لقد كان الدافع من وراء اختياري لهذا البحث ما يلي:

- 1. أنه بعد الرجوع والبحث في كتب الفقه لم أجد فيما اطلعت عليه كتاباً ولا رسالة قد تناولت هذا الموضوع باستقلالية.
  - 2. خطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات.
  - 3. التأصيل الشرعى لهذه المسألة وبيان حرمتها، ومناقشة الأدلة للتوصل للرأي الراجح فيها.

#### أهداف اختيار البحث:

- 1. الحاجة إلى جمع آراء العلماء والفقهاء في بعض المسائل المطروحة وإخراجها إخراجاً متكاملاً يسهل معه معرفة الرأى الراجح.
- 2. محاولة جعل الآراء الفقهية القديمة متماشية مع الواقع الحاضر في زماننا هذا وإعادة صقلها ببونقة جديدة تتلاءم مع العصر الحديث.

# مشكلة البحث:

تناول البحث قضية التزوير بوصفه من أخطر الجرائم التي يمكن أن يلجأ إليها الناس عند صعوبة الوصول إلى ما يريدون بالطرق المشروعة، وقد عمت هذه المشكلة البلاد الإسلامية؛ فظهرت قضايا جديدة في هذا الموضوع، وبعدما بحثت ولم أجد كتاباً شاملاً يتحدث عن هذه الجريمة من الناحية الشرعية، وما يترتب عليها من أحكام مهمة ونتائج خطيرة، وما يجب اتخاذه من حلول مناسبة لإيقاف هذه الجريمة أو الحدّ منها، لذا ارتأيت أن أبحث في هذا الموضوع.

## منهجية البحث:

لقد اتبعت في بحثي هذا المنهجين الوصفي (1) والتحليلي (2) ، حيث أنني قمت بعرض أقوال الفقهاء وآرائهم في مشكلة التزوير وما يترتب عليها من آثار ، ثم قمت بمناقشة ومقارنة الأقوال والأدلة والموازنة بينهما للوصول للرأي الراجح.

## أسلوب البحث:

سلكت في بحثى هذا أسلوباً قام على الأسس الآتية:

<sup>(1)</sup> المنهج الوصفي: هو طريقة معتمدة من أجل الدراسة والتحليل لبلوغ الأهداف المطلوبة. القاضي، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد النكري: دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 4ج، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عرب عباراته الفارسية حسن هاني فحص.

المنهج التحليلي: وهو الذي يقوم على تحليل الجملة ببيان أجزائها ووظيفة كل منها، القاضي:  $\mathbf{kurg}$  العلماء،  $\mathbf{kurg}$ .

- 1. الرجوع إلى أمّات المصادر المعتمدة من كتب تفسير وحديث وفقه ولغة وتراجم وطائفة من كتب القانون وطائفة أخرى من الكتب الحديثة والمجلات ومواقع إنترنت.
- 2. عرضت ما توفر لي من أقوال العلماء من المذاهب الأربعة وأقوال العلماء وفتاوى حديثة في المسائل التي تضمنها البحث، مع بيان أدلة كل قول ووجه الاستدلال، ومناقشة الأدلة، وترجيح ما رجحه الدليل.
  - 3. عرضت الآراء القانونية وجمعتها بما يتوافق منها مع تعاليم الشرع وآراء علماء الإسلام.
  - 4. عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى، بذكر اسم السورة ورقم الآية.
    - 5. قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية والحكم عليها.
    - 6. عدت إلى كتب الأعلام وترجمت الأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث.
      - 7. استشرت بعض فقهاء الشريعة والقانون في هذه القضايا.
- 8. قمت بتوضيح المعاني اللغوية والاصطلاحية لكثير من المصطلحات التي وردت في ثنايا الرسالة، وتوضيح معانى بعض الكلمات الغامضة.
- 9. ذكرت اسم المؤلف واسم المرجع كاملاً وسنة الطبعة ودار النشر عند وروده لأول مرة، ثم أذكره مختصراً عند تكراره، بذكر اسم شهرة المؤلف واسم الكتاب ورقم الجزء ورقم الصفحة.
- 10. وضعت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في الخاتمة، ثم اتبعت ذلك بأربعة مسارد هي:
  - مسرد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.
    - مسرد المصادر والمراجع.
      - مسرد الموضوعات.
  - 11. ترتيب المصادر والمراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية.

#### الدراسات السابقة:

بعد التمحيص والتدقيق وقفت على بعض المباحث في هذا الموضوع في كتب التفسير والحديث والفقه وبعض كتب القانون والقانون المقارن مع الشريعة، ومن خلال إطلاعي على مادة البحث لم أجد كتاباً مستقلاً من كتب النظام الجنائي الإسلامي قد تناول هذا الموضوع بشكل

شامل، وأما كتب القانون فقد تناولت هذا الموضوع بشكل قانوني وليس بالشكل الشرعي، ومن أبرز الكتب التي تناولت بعض مباحث هذا الموضوع:

- 1. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي تأليف ( عبد القادر عودة).
  - 2. الفقه الجنائي الإسلامي تأليف (محمود نجيب حسني).
    - 3. قانون العقوبات تأليف (دعبور السراج).
  - 4. الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكويتية.
  - 5. الوجيز في شرح التشريع الجنائي تأليف (محمد أحمد المشهداني).
    - 6. العقوبة تأليف (محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة).
      - 7. الفقه الجنائي في الإسلام تأليف (أمير عبد العزيز).
        - 8. الفقه الإسلامي وأدلته تأليف (وهبة الزحيلي).
- 9. جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون تأليف ( عبد الحكم فودة ).
- 10. جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء تأليف (سيد زكريا)، و (عزت عبد القادر)، و (محمد عبد المعز).
  - 11. التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء تأليف (عبد الحميد الشواربي).
- 12. دعاوى التزوير واستعمال المزور المقدمة بقلم الرئيس ( القاضي جوزف قزي ) للمحامي نزيه نعيم شلال.

خطة البحث

الفصل الأول ماهية التزوير

ويشمل على مباحث هي:

المبحث الأول: تعريف التزوير لغة واصطلاحا وقانوناً.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها (الغش التزييف، التقليد، التدليس، الحيل، ...)

المبحث الثالث: حكم التزوير والأدلة عليها.

المبحث الرابع: الحكمة من تحريم التزوير.

# الفصل الثاني أركان جريمة التزوير

ويشتمل على مباحث هي:

المبحث الأول: الجريمة والجناية.

المبحث الثاني: الركن الشرعي.

المبحث الثالث: الركن المادي.

المبحث الرابع: الضرر.

المبحث الخامس: الركن الأدبي (القصد الجنائي).

# الفصل الثالث أنواع من التزوير و صور من جرائم التزوير

ويشتمل على مباحث هي:

المبحث الأول: حالات من التزوير .

المبحث الثاني: التزوير في المحررات الرسمية.

المبحث الثالث: التزوير في المحررات العرفية.

المبحث الرابع: صور من التزوير.

# الفصل الرابع العقوية والوقاية

ويشتمل على مباحث هي:

المبحث الأول: فكرة عن العقوبة.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعقوبة التزوير (عقوبة التعزير).

المبحث الثالث: عقوبة التزوير.

المبحث الرابع: المسؤولية والعقاب (رفع العقوبة واسقاطها).

المبحث الخامس: الوقاية من جريمة التزوير.

الفصل الأول ماهية التزوير وقد تناولت في هذا الفصل المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريف التزوير.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها.

المبحث الثالث: حكم التزوير والأدلة عليه.

المبحث الرابع: الحكمة من تحريم التزوير.

الفصل الأول ماهية التزوير لا بد من التعرف على ماهية التزوير، من خلال تعريف التزوير عند اللغويين والفقهاء والقانونيين، للوصول إلى حقيقة التزوير، والتعرف على كل ما يحيط به بشكل دقيق، والتمييز بين التزوير وغيره من الألفاظ ذات العلاقة، والوقوف عند حكم التزوير، وما ورد فيه من نصوص شرعية وأدلة فقهية، سواء أكانت صريحة ومباشرة أو غير ذلك للوصول لحكم التزوير من خلال آراء الفقهاء وأدلتهم، والحكمة من وراء تحريم التزوير.

من أبرَز المقاصد التي جاء بها الإسلام منذ اللحظة الأولى لدعوة نبي الرحمة في: إقامة العدل بين الناس، ومنع الظلم بشتى صوره، ومحاربة الظالمين، لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع بين الناس ومع خالقهم عز وجل. والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تتحدث عن هذه المبادئ أكثر من أن تحصى، منها قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الله يَا مُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَالْبِحْسَانِ الله يَعْمُ لَعَلَّمُ مَتَدَكَّرُونَ ﴾ (1)، لقد وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ﴾ (1)، لقد قعد الإسلام قواعداً وأصولاً للوصول للعدل في المجتمع، ومحاربة الباطل والظلم بين الناس. ومن أهم طرق محاربة الاعتداء على الآخرين، وعلى حقوقهم بأي شكل كان: محاربة التزوير والمزورين أما يترتب، ولخطورة هذا الموضوع فإن جميع الدول قد سنت قوانين لمحاربة التزوير والمزورين لما يترتب عليه من آثار خطيرة على حقوق الناس وأمنهم واستقرارهم، وما يشكله من تهديد للنظام العام والآداب.

لقد سبق الإسلام إلى معرفة هذا المبدأ، وتفوق على كل القوانين والشرائع في محاربته للظلم والتزوير، بنظام فريد لم تعرف له البشرية مثيلاً.

وقد تناولت في هذا الفصل بيان مفهوم التزوير وحكمه الشرعي مدعماً ذلك بالأدلة الشرعية، وبيان مخاطره والحكمة من تحريمه، وذلك لتحذير الناس من ارتكابه أو الوقوع في حبائله وشراكه.

المبحث الأول: تعريف التزوير لغة وشرعاً وقانوناً المطلب الأول: تعريف التزوير

 $<sup>^{(1)}</sup>$  النحل، آية 90.

#### الفرع الأول: التزوير لغة

"هو فعل الكذب والباطل، ومنه تشبيه غير الأصل بأصله بالتهيئة والتحسين للإيهام، وهو مشتق من تزوير الصدر، والمزَّور من الإبل الذي سله من بطن أمه أعوج الصدر فيغمزه ليقيمه فيبة من غمزه أثر يعلم أنه مزوَّر، وتزاور عنه عدل وانحرف" قال الله تعالى:

تَزُاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ﴾،(1) وقيل هو التمويه من موَّه الحديد أي طلاه بالذهب ليظهر أنه ذهب، فهو تمويه الأصل والانحراف عن الدليل. (2)

## الفرع الثاني: التزوير شرعاً

وهو "تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو ميل عن الحق وتمويه الباطل بما يوهم أنه حق". ومثاله ما يكون في مشابهة خط الغير، فيظن أنه خطه، كما يقع في الحجج المزورة (3) وهذا التعريف اعتمده الكثير من علماء الشريعة (4) كونه شاملاً، كاملاً، ضم الزور بشقيه القولى والفعلى.

<sup>(1)</sup> سورة الكهف، آية 17.

<sup>(</sup>²) ابن عباد، إسماعيل ( 326 – 385 هـ)، المحيط في اللغة، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414ه، 9 / 81. المناوي، محمد عبد الرؤوف (952 – 1031هـ): التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق رضوان الدية، ط1، بيروت، دار الفكر المعاصر، 207/1، 390. ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري (630 – 718): لسان العرب، 15ج، ط1، بيروت، دار صادر، 33/4. الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، ت 718 هـ، القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1 /514.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (224 – 310 هـ): جامع البيان عن تأويل أي القرآن المعروف تفسير الطبري 30 محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 40 هـ، 19 / 49. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، طباعة ذات السلاسل الكويت، ط2، 1408 هـ، 11 / 254. النفراوي، أحمد بن غنيم المالكي (ت: 1125): الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، بيروت، دار الفكر، 1415 هـ، 2/872. البكري، أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي (ت: 1302 هـ): إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، بيروت، دار الفكر، 44/4، 236. البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد: حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطلاب، 4- بيروت، دار بكر تركيا المكتبة الإسلامية، 236/4. الصنعاني، محمد بن إسماعيل اليمني (1182 هـ): سبل السلاح شرح بلوغ المرام، 44، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط1، بيروت، دار الفكر، 1411 هـ، 240/4.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس (661 – 728): **مجموع الفتاوى،** 35 ج، تحقيق عبد الرحمن بن محمد النجدى، ط2، مكتبة ابن تيمية، 7/ 137.

#### الفرع الثالث: التزوير قانوناً

هو (( تغيير الحقيقة بقصد الغش، وبإحدى الطرق التي عينها القانون، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً)) (1)

#### التعريف الجامع الذي توصلت إليه:

هو ((تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، بقصد الغش، مما يترتب عليه ضرر وظلم)).

#### تفصيل التعريف:

تغيير: بتحريف حقيقة قائمة أو ابتداع حقيقة جديدة مخالفة دون إذن.

الحقيقة: ما أثبته صاحب الشأن (المشرع، أو شخص معين) لِيُعَد الفعل جريمة معاقب عليها. (2)

تحسين: ليظن من رآه أو سمعه أنه الحق المبين، كمن يطلي الحديد بلون الذهب. الشيء: للخروج مر

والكتابة كالتزوير.

ووصفه بخلاف صفته: تلبيسه بثوب آخر، ليثبت عليه خلاف الحقيقة، كمن يلبس ثوب زور، والمقصود بذلك أن يحسن ثيابه مع وضاعته ليظن الناس أنه ذو مكانة، وهو عكس ذلك. (3)

<sup>(1)</sup> الشواربي، د. عبد الحميد: التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 18. خليل، أحمد محمود: جرائم تزوير المحررات، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2008م، 13. فودة، عبد الحكيم: جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 27. مجموعة قانونيين، سيد زكريا، عزت عبد القادر، محمد عبد المعز: جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء، مصر، دار الحقانية إبداع دار الكتب المصرية برقم 1709، 2004، 60.

<sup>(2)</sup> د. المنجى، محمد: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، دار المعارف، الإسكندرية، 2002، 134.

<sup>(3)</sup> ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (773 – 852): فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 14ج، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 318/9.

حتى يخيل: وهو من باب رؤية غير الحقيقة، مع أن الحقيقة غير ذلك، كأنه بفعلته هذه يشبه السحر الذي فعله سحرة فرعون بالناس (1)، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ السحر الذي فعله سحرة فرعون بالناس (2).

إلى من سمعه: إشارة إلى شهادة الزور والتزوير الفعلى.

أو رآه: إشارة إلى التزوير في المستندات والمكاييل والموازين والنقود.

أنه بخلاف ما هو: بقلبه الحقيقة، وإحقاق الباطل للوصول امبتغاه.

بقصد الغش: إشارة إلى القصد الجنائي لدى المزور.

مما يترتب عليه ضرر وظلم وذلك نتيجة حتمية للتمويه، سواء أكان الضرر حالاً أو محتمل الوقوع.

# المبحث الثاني: الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها

#### مقدمة

هناك ألفاظ لها علاقة جزئية بالتزوير وقد تلتبس معانيها في عرف الناس في هذا الزمان، لذا كان لا بد من الإشارة لذلك لتتضح صورة التزوير وينقشع الغبار عن معناه وسوف أتكلم عن هذه الألفاظ في المطالب الآتية.

المطلب الأول: الكَذِبْ

الفرع الأول: الكَذِبْ لغة

نقيض الصدق، فهو مخالفة الحقيقة لإيهام الآخرين بأن الوهم حقيقة لعدم مطابقته للواقع، فهو مخالفة قوله لضميره. (3)

## الفرع الثاني: الكَذِبْ شرعاً

<sup>(</sup>¹) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الحبنكي (ت: 393هـ): أضواء البيان في إيضاح القرآن، 9ج، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، 1415 هـ، 35/4.

<sup>(</sup>²) طه، آية 66.

<sup>(3)</sup> المناوي، التعاريف، 1 / 390،207. ابن منظور: لسان العرب، 1/ 704 وما بعدها.

"الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، سواءً عمداً أو سهواً". (1)

#### الفرع الثالث: الفرق بين الكذب والتزوير

فإن الكَذِبْ لا يكون إلا في القول، مزيناً كان أم غير مزين، أما التزوير فيكون في الكذب المموه قولاً كان أم فعلاً، لذا فإن التزوير أشمل من الكذب، ومجاله أوسع. (2)

المطلب الثاني: الغش

الفرع الأول: الغش لغة

ضد النصح ونقيضه، وهو بمعنى الخيانة، وغشه: لم يُمحّضْه النصيحة، والغش: الظلمة، وكأن الغشاش عتّم عليه الحقيقة وغرّر به وخانه، لذلك كان خلط الرديء بالجيد من الغش. (3)

## الفرع الثاني: الغش شرعاً

"أن يخلط الشيء بغير جنسه أو بجنسه الرديء أو الدنيء". (4)

الفرع الثالث: الفرق بين الغش والتزوير

<sup>(1)</sup> الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (ت 468 هـ): الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المعروف بتفسير الواحدي، 2ج، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط1، دار القلم، والدار الشامية، بيروت، دمشق، 1415 هـ، 1 / 92. النووي، محي الدين بن شرف (ت-676 هـ): تهذيب الأسماء واللغات، 3ج، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، ط1، م، دار الفكر بيروت، 1996، 3 / 290.

 $<sup>(^{2})</sup>$  الموسوعة الفقهية الكويتية، 11 / 255.

<sup>(3)</sup> ابن سيدة، أبو الحسن، علي بن إسماعيل المرسي (ت 458): المحكم والمحيط الأعظم، 11 ج، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2000، 5/ 349. ابن منظور: لسان العرب، 6/ 323. المناوي: التعاريف، 538/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) المالكي، أبو الحسن، على بن محمد بن محمد خلف المصري الشاذلي (857 – 939): كفاية الطالب الرباني لرسالة أبى زيد القيرواني، 2ج، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1412 هـ، 2 / 546.

ويفهم من كلام أهل اللغة والفقهاء أن الغش لا يقتصر وقوعه في المعاملات، إنما يقع في الأديان، كأن يرى الشخص غيره أنه صالح أو عالم أو زاهد وهو بخلاف ذلك، (1) أما في العصر الحاضر فإن التزوير أكثر ما يطلق على تغيير الحقائق في المحررات الرسمية، أما الغش فأكثر ما يطلق على الوقوع في المعاملات التجارية خاصة في البيع والشراء وما يتعلق بالسلعة مباشرة. (2)

#### المطلب الثالث: التقليد

#### الفرع الأول: التقليد لغة

الضم على الشيء، والتشبه، وليّ الشيء، ولف الشيء على شيء آخر، ومنه القلادة جعلت في عنق البدنة (3) لتمييزها عن غيرها بأنها هدي. (4)

#### الفرع الثاني: التقليد شرعاً

قبول قول غيره من غير حجة. <sup>(5)</sup> وقيل: هو المحاكاة في الفعل، أو بمعنى التزييف، أي صناعة شيء طبقاً للأصل المقلد. <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> المحررات الرسمية: هي الأوراق التي يحررها موظف عام مختص بمقتضى وظيفته وإعطائها الصيغة الرسمية. سكيكر، محمد علي، جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية، ط1، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2008، ص95.

<sup>(</sup>²) النفراوى: القواكه الدواني، 2 / 285.

<sup>(3)</sup> البدنة: ناقة أبو بقرة تتحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنّونها وهي تهدا إلى بيت الله الحرام. ابن منظور، لسان العرب، 47/13.

<sup>(4)</sup> المناوي، التعاريف 1 / 199. ابن منظور: **لسان العرب**، 365/3.

<sup>(5)</sup> البعلي، أبو عبد الله، محمد بن أبي الفتح الحنبلي (645–709هـ): المطلع على أبواب المقتع، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، بيروت، المكتب الإسلامي، 1401هـ، 1 / 69. الزبيدي، أبو الفياض محمد بن محمد عبد الرازق الملقب بمرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، 69/9.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) الموسوعة الفقهية الكويتية، 13 / 154.

#### الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتقليد

وأرى أن الفرق بين التزوير والتقليد أن التزوير يهدف إلى الوصول لأغراض غير سليمة وهو منهي عنها، بينما التقليد قد يكون قولاً أو فعلاً، لأغراض سليمة أو غير سليمة، مذمومة أو ممدوحة، ويكون غالباً بالإتباع لا بالابتداع. فالتزوير دائماً جريمة محرمة بخلاف التقليد، والتقليد أشمل في مفهومه ومجاله.

#### المطلب الرابع: التّدليس

#### الفرع الأول: التّدليس لغة

الخديعة، وإخفاء العيب، من الظلمة والمخادعة، والغدر، وإخفاء الشيء وكأنه يأتي به في الظلام، والتدليس كتمان العيب عن الآخرين وإخفاؤه لغدرهم. (1)

# الفرع الثاني: التدليس شرعاً

"أن يبدي البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه كاذباً أو كتمانه عيباً". (2)

## الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتدليس

إن التدليس جوهره إخفاء حقيقة الشيء عن الطرف الآخر لإيهامه بالكمال، أما التزوير فهو التغيير الفعلي للشيء مع أن كليهما غش وخديعة وكذب وحرام.

المطلب الخامس: التلبيس

الفرع الأول: التلبيس لغة

<sup>(1)</sup> ابن فارس، أبو الحسن، أحمد بن فارس بن زكريا ، (395 هـ): معجم مقاييس اللغة، 6 ج، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط2، بيروت، دار الجليل، 1420هـ، 2 / 296. ابن منظور: لسان العرب، 6/ 86.

<sup>(</sup>²) العبدري، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم (897هـ): التاج والأكاليل لمختصر خليل، 6 ج، ط2، بيروت، دار الفكر، 1398، 44/4.

اللَّبُس، واللَّبَس: اختلاط الأمر، والتبس عليه الأمر إذا اختلط فلم يدر جهته، واختلط عليه الأمر لم يفهمه، والتلبيس، وهو التشبيه الذي يوقع في الأشكال واختلاط الظلام والليل، ويعني الشبهة وعدم الوضوح. (1)

### الفرع الثاني: التلبيس شرعاً

"إظهار الباطل وكتم الحق" (2) . وهو خلط الحق بالباطل وإظهاره على أنه حق مما يترتب عليه حكماً لا يؤثر فيه. (3)

#### الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتلبيس

التزوير تغيير للحقيقة حتى يظن الآخرون أنها هي الحقيقة، بينما التابيس خلط بين الحق والباطل، فيدخل الطرف الآخر في حيرة وعدم علم بالحقيقة، مما يترتب عليه اختلاط الأمور، فيقوم بتغليب الباطل نتيجة للتلبيس فالتزوير كله باطل، بينما التلبيس خلط بين الحق والباطل، أو كتمان للحق مع وجوده.

#### المطلب السادس: التزييف

### الفرع الأول: التزييف لغة

"يعني الغش، لا سيما في النقود المعدنية أو الذهنية بخلطها مع مادة أخرى رخيصة، ويعني البهرجة من تجميل الشيء وتزيينه، وإظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، وزافت المرأة

<sup>(</sup>¹) المناوي، التعاريف 1 / 203. الجرجاني، علي بن محمد بن علي الجرجاني، (740– 816 هـ): التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط1، بيروت، دار الكتب العربي، \$140هـ، 1 / 91. ابن منظور: لسان العرب، \$202/6.

<sup>(</sup>²) ابن القيم، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن أسعد الزرعي الدمشقي، 691 – 751 هـ: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود، مجلد 14، بيروت، دار الكتب العالمية، 1415 هـ، ط2. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (1173 – 1250هـ): فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، 5ج، بيروت، دار الفكر، 75/1. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح (ت: 671): الجامع لأحكام القرآن المسمى تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، ط2، القاهرة، دار الشعب، 1372 هـ، 1370.

<sup>(°)</sup> ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، 661–728هـ: كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقه، تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ط2، مكتبة ابن تيمية، 19 / 157.

في مشيتها: إذا اختلفت فكأنها تستدير كرف الحمام إذا دفع مقدمه بمؤخره فكأنه استدار". (1) للإيهام بكمال في ما تم تزييفه.

### الفرع الثاني: التزييف شرعاً

الزيوف: ما زيفه بيت المال أي رده لعيب فيه، فالزيوف المعيبة الشيء المعيب المغشوش فيزاد لسوء فيه بمخالفته الحقيقة. (2)

كأن تكون قطعته من ذهب خالص فيخلطها بمعدن آخر حتى يزيد من وزنها وسعرها ويبيعها على أنها ذهب خالص.

#### الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتزييف

الفرق أن التزوير في المحررات الرسمية، أما التزييف ففي النقود، على أنهما بعد ذلك يشتركان في كثير من الأمور، فكلاهما القصد منه الغش، وعدم إظهار الحقيقة، وجعل الباطل هو الظاهر الحق بالنسبة لمن يراه، لذلك فقد اشتركا في وجوه وافترقا في أن كلاً منهما يكون في تصرفات معينة.

المطلب السابع: التحريف

الفرع الأول: التحريف لغة

<sup>(</sup>¹) الزبيدي، تاج العروس 23 / 411. الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (282 – 370هـ): تهذيب اللغة، 8ج، تحقيق: محمد عوض مرعب ، ط1، بيروت، دار أحياء التراث العربي، 2001، 13 / 179. ابن منظور، لسان العرب، 9/142.

<sup>(</sup>²) ابن عابدين، محمد أمين بن عابدين: حاشية رد المختار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة المسى حاشية ابن عابدين،8ج، دار الفكر، بيروت، 1421هـ، \$233/5. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الجماعيني، 541 – 620: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مجلد 12، دار الفكر، بيروت، 1405 هـ، ط1. ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، 383 – 456 هـ: المحلى بالآثار،11ج، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 8 / 510.

التغيير، وتغيير الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال، والمحرف الكلمة التي خرجت عن أصلها غلطاً كقولهم للمشؤوم يشوم حيث تم التحريف في الأحرف. (1) وقيل هو تغيير اللفظ دون المعنى. (2)

### الفرع الثاني: التحريف شرعاً

هو التغيير بالزيادة في الكلام أو النقص منه، أو عمله على غير مقصده، بتبديل حرف بحرف أو كلمة بكلمة، أو في الشكل، لينحرف عن أصل معناه. (3)

#### الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتحريف

إن التزوير يقصد به التغيير بقصد الغش، لإحقاق الباطل وإبطال الحق، فنوايا المزور لا تخلو من النية السيئة، أما التحريف فيحتمل فيه كل الوجوه، فقد يكون قاصداً الغش، وهذا يندرج تحت التزوير، وقد لا يقصد، وإنما تم التحريف، لا لعلمه، وإنما لجهل ألمّ به، فإذا وقع التحريف فقد ينطوي عليه تغيير جوهري، وقد لا يغير شيئاً ذا أهمية في المضمون، وإنما يكون التغيير في الشكل.

التحريف يقتصر مدلوله عادةً على التغيير في الكلام أكان بتغيير في الكلمة أو في صورتها ...الخ، لكن التزوير يشمل معناه ما كان تغييراً في القول أو الفعل.

ومثاله: التزوير في عمر أحد الزوجين في محرر رسمي فهو من التزوير الفعلي وشهادة الزور بأن أحد الزوجين أو كلاهما بلغ السن القانوني من التزوير القولي أو التحريف أكان المحرف حسن النية أو سيء.

#### المطلب الثامن: التصحيف

<sup>(</sup>¹) الزبيدي، تاج العروس، 1 / 89.

<sup>(2)</sup> الجرجاني، التعريفات، 1 / 75.

<sup>(3)</sup> الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 544-604هـ: مفاتيح الغيب المسمى بـ التفسير الكبير، 32ج، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ، الموسوعة الفقهية الكويتية، 198/10.

#### الفرع الأول: التصنحيف لغة

" تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من موضع الكلمة، واصله الخطأ يقال: صَحَفَهُ فَتَصَحَفَ: أي غيره فتغير حتى التبس ". (1)

## الفرع الثاني: التصنحيف شرعاً

" هو كل تغيير في الكلمة، سواء بسبب اختلاف النقط أو الشكل أو تبديل حرف بحرف أو كلمة ". (2)

#### الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتصحيف

التصحيف هو: تغيير في شكل الكلمة على أي صورة كانت، أو إبدال الكلمة كلها عن طريق العمد أو الخطأ مما يؤدي إلى تغيير المعنى دون قصد، فلا يتحقق القصد الجنائي للفاعل، بينما في التزوير يكون الفاعل قاصداً التغيير، وقد لا يقتصر التغيير على كلمة فحسب، أو جزء من كلمة ليصل المُزَوَّر لمبتغاه ولو لم يتغير المعنى المهم غير الحقيقة. كما أن التزوير يشمل التغيير القولى والفعلى بخلاف التصحيف.

### المطلب التاسع: شهادة الزور

#### الفرع الأول: شهادة الزور لغة

الشهادة: من المشاهدة والمعاينة (3) أي الإدلاء بكلام يؤكد أنه شاهد الحدث وعاينه.

وزور: الكذب والباطل. (4) فشهادة الزور: شهادة الباطل الكاذبة. (5)

<sup>(</sup>¹) الغيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري (ت: 770 هـ): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، 2ج، المكتبة العلمية، بيروت، 1 / 334.

<sup>(2)</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية، 10 / 198.

<sup>(3)</sup> ابن منظور ، **لسان العرب،** 3/ 238.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) المصدر السابق، 4/ 333.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) المصدر السابق، 3/ 238، 4/ 333.

#### الفرع الثانى: شهادة الزور شرعاً

الشهادة الكاذبة ليتوصل بها للباطل. (1)

#### الفرع الثالث: العلاقة بين التزوير وشهادة الزور

الهدف من اللجوء إلى التزوير أو شهادة الزور هو وصول الظالم إلى حق ليس له، باستخدام طرق الكذب وقلب الحقائق، لإيهام القاضي بأن ما يقوله الشهود أو ما يطلبونه هو الحق، مدللين على أقوالهم بالشهادات الكاذبة، أو الأوراق التي غيرت الحقيقة فيها.

فالتزوير وشهادة الزور أساسهما الكذب والباطل، إلا أن شهادة الزور تتعلق بالأقوال، أما التزوير فيتعدى ذلك إلى الأفعال.

## الفرع الرابع: التزوير وشهادة الزور والفرق بينهما

ولا بد بداية من توضيح مسألة في غاية الأهمية حتى نتجنب اللبس ألا وهي التغريق بين التزوير وشهادة الزور: فشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة أمام القاضي، أما التزوير فهو – كما سبق تعريفه – تغيير للحقيقة بقصد الغش في مستند رسمي غالباً، وهذا انتشر كثيراً في زماننا لكثرة الاعتماد على الكتابة، أما قديماً فلقلة اعتمادهم على الكتابة ولندرتها فقد كانوا يطلبون على الكتاب أو الرسالة التي تصلهم شهوداً لإثبات أن ما كتب صحيح، وأن نسبته لكاتبه لا ريب فيها، على أنه انعكس الأمر اليوم فأصبح توثيق كل شيء لا يحتاج إلى من يثبته، ومن هنا بدء التزوير. فما دامت الوثيقة صحيحة في ظاهرها فلا حاجة بعد ذلك لشيء يثبتها، لأنها هي التي تثبت غيرها، حتى أنها مقدمة على الشهادة.

<sup>(1)</sup> ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 412/10.

# وقد ذهب الفقهاء حديثاً إلى جعل الزور قسمين:

- 1) الزور القولى: كشهادة الزور الكاذبة (أي القول الكاذب).
  - 2) الزور الفعلي: كالتزوير بتغيير ما أُثبت بالكتابة. (1)

## خلاصة الموضوع:

عرفنا في هذا البحث ماهية التزوير، ورأينا أنه قد يتشابه كثيراً مع غيره من الألفاظ، لكن وجدت أن لكل من هذه الكلمات ما يفرقها عن التزوير، سواء بقصد الفاعل من فعلته، أو بما يترتب على فعلته من ضرر أم غير ذلك، فلم أتمكن من أن أجمع مع التزوير أياً من المصطلحات على الرغم من أن بعضها قريب جداً من معنى التزوير لكنها تستعمل ويراد بها معان خاصة، غير أن هناك من الألفاظ ما يختلف عن التزوير اختلافاً جوهرياً، خاصة أن التزوير بكل صوره وأشكاله يقصد منه قلب الحقائق بأي وسيلة للوصول لمبتغاه، لكن لشمولية التزوير واتساعه فقد شمل الجميع دون أن يشمله أي من المصطلحات السابقة.

# المبحث الثالث: حكم التزوير والأدلة عليه

## المطلب الأول: حكم التزوير

جمع فقهاء المذاهب الأربعة بين شهادة الزور والتزوير وجعلوهما بمعنى واحد. (2) وسمى الأصوليون شهادة الزور بالتزوير، وأن من يعود عن شهادة الزور فلا بد أن يعترف بتزويره ويعود عنه. (3)

<sup>(1)</sup> التزوير، http://rmosh.net/showtread.php?t=532، عقوبة شاهد الزور،

<sup>(</sup>²) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/435، حيدر، على: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 16ج، تعريب المحامي فهمي الحسيني، بيروت، دار الكتب العلمية، 630/4. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرة، 14ج، تحقيق: محمد حجي، بيروت، دار الغرب، 1994، 282/120. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، ( 450–505): الوسيط في المذهب، 7ج، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الطبعة الأولى، القاهرة، دار السلام،، 1417، 170/2، 642/6، المناوى الكبرى، 5ج، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، بيروت، دار المعرفة، 646/4.

<sup>(3)</sup> آل تيمية، عبد السلام+ عبد الحليم، احمد بن عبد الحليم: المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، المدني للنشر، 236/1. الغزالي: المنخول في تعليقات الأصول، تحقيق: د. حسن محمد هيتو، ط2، دمشق،

فما دام ان الزور يضم التزوير وشهادة الزور، فالتزوير وشهادة الزور وجهان لعملة واحدة، فإن حكم شهادة الزور هو نفسه حكم التزوير، والأدلة على شهادة الزور هي نفسها أدلة التزوير، فأي كلام عن الزور فإنه يشمل شقيه التزوير وشهادة الزور، وأي كلام عن إحدى القسمين ينسحب على القسم الآخر.

وعلى هذا فإن التزوير منهي عنه ما دام الغرض منه، هو إثبات الباطل وإبطال الحق، هو جريمة محرمة، كبيرة من كبار الذنوب التي تخلد صاحبها – إن لم يتب – في نار جهنم والعياذ بالله.

الأصل في التزوير أنه محرم شرعاً بكل صوره وأشكاله، سواء أكان ذلك بالقول كشهادة الزور، أم بالفعل كتزوير وثائق أو المستندات أو التواريخ ... الخ، بل هو من أكبر الكبائر وأشد المحرمات.

وقد اتفق فقهاء المذاهب كلها على تحريم التزوير واعتباره من الكبائر، بل تشددوا في هذه القضية فجعلوه من أكبر الكبائر، لاقتران التزوير وشهادة الزور بالإشراك بالله وعبادة الأوثان، وهذا لا يكون إلا في أعظم الكبائر التي نهى سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز، حيث أن الله عز وجل يغفر أي ذنب إلا الإشراك بالله، وإذا اقترن شيء بالإشراك بالله أخذ حكمه، (1) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لاَ يَعْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاعُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ الْقَتَرَى إِثْماً عَظِيماً ﴾. (2)

دار الفكر، 1400، 1400، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان الحنبلي، 817-885: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، 8ج، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. احمد السراح، ط1، السعودية، مكتبة الرشد، على أصول الأحكام، 8ج، تحقيق: د. سيد 1421هـ، 1873/4، الآمدي، على بن محمد أبو الحسن، 551-631: الإحكام في أصول الأحكام، 8ج، تحقيق: د. سيد الجميلي، ط1، بيروت، دار الكتاب العربي، 1404، 288/1.

<sup>(1)</sup> السرخسي، شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر: المبسوط في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 30ج، دار المعرفة، بيروت، 145/16. النفراوي: الفواكه الدواني، 64/16، 145. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، 364 – 450هـ: الحاوي الكبير، مجلد 19، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ، ط1، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 319/16. ابن قدامة: المغني، 178/2، 169. ابن جزم: المحلى، 178/6.

<sup>(</sup>²) سورة النساء، آية 48.

إلا أن هناك رأياً لبعض الفقهاء لا يرتقي إلى مصاف ما قاله جمهرة الفقهاء حيث ذهبوا إلى التشكيك في أن حكم التزوير هل يعد من الكبائر أم لا؟.(1)

وضعف رأيهم جلي بالتهديد والوعيد للمزور فجعل بنفس درجة الإشراك من حيث القوة؛ لأنه يؤدي إلى أضرار جسيمة بقلبه الحقائق على أصحابها، وتعديه عليهم بفعله إما بإهدار حقوقهم وإما بأخذ حق ليس له.

وبمناسبة الحديث عن الكبائر، فلا بد من تعريفها:

### مسألة: الكبيرة لغة

هي "الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً لعظيم أمرها". (2) وهي "ما توعد الله عليها بالنار". (3)

# الكبيرة شرعاً:

هي "كل ما أوجب حداً في الدنيا ووعيداً في الآخرة". <sup>(4)</sup> وهو "ما كان حراماً محضاً شرعت عليه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة". <sup>(5)</sup>

## المطلب الثاني: الأدلة على تحريم التزوير

لقد ثبت تحريم التزوير بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمعقول، وذلك كما يلي:

### الفرع الأول: من كتاب الله تعالى

<sup>(1)</sup> الجمل، سليمان بن عمر العجيلي: حاشية الجمل على شرح المنهاج، 5ج، بيروت، دار الفكر، 379/5.

<sup>(</sup>²) الزبيدي تاج العروس، 14 / 11.

 $<sup>\</sup>binom{3}{1}$  أبي الحسن، المحكم والمحيط الأعظم 7  $\binom{3}{1}$ 

<sup>(4)</sup> أبو عبد الله، المطلع على أبواب المقتع 1/ 408.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) الجرجاني، التعريفات 1 / 235.

الأدلة من كتاب الله تعالى التي تعرضت لتحريم التزوير كثيرة، ذلك أن كل ما اشتمل على تحريم الكذب وخيانة الأمانة وشهادة الزور داخل ضمن تحريم الكذب وخيانة الأمانة وشهادة الزور داخل ضمن تحريم الكذب

## أولاً: آيات تحريم الزور

بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات حرمة الزور بشكل مباشر، ومن هذه الآيات الكريمة:

- 1. قال الله عز وجل: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ ﴾. (1) هذه الآية الكريمة من أكثر الآيات التي اعتمد عليها الفقهاء في تحريم التزوير، بل إنهم عدوه من الكبائر؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن بين التزوير وعبادة الأوثان التي هي من الكبائر، فانسحب حكمها على التزوير؛ ولأن المشرك يزعم أن الوثن يحقق له ما يريد من خلال تحسينه للباطل المزعوم للناس حتى ظنوه حقاً، فانحرف وحرف غيره عن الحق المستبين، وكذلك التزوير حسّن الباطل حتى يظهر أنه حق فيصل الظالم لمبتغاه. (2)
- 2. قول الله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَاوُوا ظُلْماً وَزُوراً ﴾. (3) لقد كذب اليهود، وقيل نفر من الكفار، افتروا على الله الباطل مع علمهم أنه باطل، وقالوا عن الحق أنه افتراء، وقاموا بقلبه فجعلوا الباطل حقاً ونسبوه بعد ذلك إلى رسول الله . (4)
- 3. قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾. (5) هذه الآية الكريمة تحدثت عن بعض صفات عباد الرحمن، ومن صفاتهم أنهم لا يشهدون

<sup>(</sup>¹) سورة الحج، آية 30.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، (467 – 538هـ): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق عبد الرازق المهدي، بيروت، دار إحياء النراث العربي، 8 / 155.

<sup>(3)</sup> سورة الفرقان، آية 4.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، (ت: 774هـ): تفسير القرآن العظيم المسمى بـ ( تفسير ابن كثير)، 4ج، بيروت، دار الفكر، 1401هـ، 3 / 310.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الفرقان، آية 72.

الباطل، وقيل: الإشراك وعبادة الأصنام وقيل الكذب والفسق والكفر الذي هو الزور، وإنما طريقهم الصدق فقط. (1)

# 4. قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴾

. (2) هذه الآية الكريمة جاءت في سياق الحديث عن الظهار وما يتعلق به، ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة: أن المُظاهِر كذب وقلب الحق باطلاً، بجعل زوجته أمه وهي ليست كذلك.

فالمقصود بالزور في هذه الآية الكريمة هو قلبه الحق باطلاً والباطل حقاً. حيث جعل الحقيقة الزوجية باطلاً بجعل زوجته كأمه وما يترتب على ذلك من أحكام تحريمها عليه، وهذا أساس قلبه للحق. (3)

#### ثانياً: الأدلة التي حذرت من الكذب

الآيات الكريمة التي حذرت من الكذب وتوعدت الكذابين بالعذاب الشديد كثيرة. ووجه الدلالة فيها أن التزوير صورة من صور الكذب، خاصة أنه كذب عملي وقولي، وذلك بإبطال الحق، وإحقاق الباطل، وهضم حقوق الآخرين.

1) قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾. (4)

<sup>(</sup>¹) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، (1173 – 1250 هـ): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير المعروف بفتح القدير، 5ج، بيروت، دار الفكر، 89/4.

سورة المجادلة، آية 2.  $\binom{2}{}$ 

<sup>(3)</sup> الزمخشري، الكشاف 4 / 484، الشوكاني، فتح القدير 5 / 182.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة البقرة، آية 10.

- 2) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ . (1)
- قال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةً السَّهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَةً الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾. (2)
   أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾. (2)
- 4) قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ . (3)
  - 5) قال الله تعالى: ﴿ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ﴾. (4)

ووجه الدلالة في هذه الآيات الكريمة وغيرها أنها بعمومها تبين ما ينتظر الكذابين من سوء العذاب، خاصة من يكذب على الله تعالى ويجعل له شريكاً، وذلك يحصل بأن يكون التكذيب على الله بتزوير فتوى أو إخفاء دليل شرعي أو تحريف معناه، أو تزييف ورقة رسمية أو تحريف حقيقة شرعية وقلبها من الحق إلى الباطل ليحق الباطل كي يحقق بعض المصالح الدنيوية، أو ينال بذلك رضا الأصنام البشرية، دون النظر لغضب الله تعالى وسخطه لذلك فقد توعد الله تعالى المزور بالعذاب الشديد وحرم عليه الجنة ، وضرب لذلك مثلاً: بأنه لن يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل من ثقب الإبرة، أو تاب، على أنه ينبغي ملاحظة أن كل ما نحن فيه من ضنك وشدة في العيش وعدم البركة في كل شيء، في الصحة والوقت والأولاد والأموال ... الخ، هو نتيجة حتمية لتكذيب الكثيرين لما جاء به الإسلام ورسالته الخالدة، وإلا لبارك الله تعالى لنا في كل شيء، ولما وقعنا في هذا الشقاء الذي لا حد له ولا نهاية. وأكثر ما يكون وضوح ذلك في زماننا عندما ارتفعت البركة من كل شيء، كل ذلك وللكذابين أيضاً العذاب الأليم في الآخرة. (5)

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف، آية 40.

<sup>(2)</sup> سورة الزمر ، 60.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف، آية 96.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة آل عمران، آية 137.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) الرازي، التفسير الكبير، 111/10، 112/15. الشوكاني، فتح القدير، 301/2، 474/3. القرطبي، تفسير القرطبي، 301/2. الواحدي، تفسير الواحدي، 270/1، 437/1، 437/1.

### ثالثاً أَ: الآيات التي تحدثت عن وجوب أداء الأمانة وحرمت الخيانة

أما الآيات الكريمة التي حرمت كل فعل يؤدي إلى أكل حقوق الناس بالباطل فكثيرة أيضاً منها:

- 1. قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾. (1)
- 2. قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . (2)
  - 3. قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ . (3)

تبين الآيات الكريمة السابقة أنه لا بد للإنسان من تأدية الأمانة، فلا يجوز للإنسان أن يفرَّط في حقوق الآخرين، أو يتعدى عليها بأي صورة من الصور كالتلاعب فيها، أو أخذها ظلماً. لذلك كان تشديده سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه المحكم بتأدية الأمانات والحقوق لأصحابها، على أن الأمانات أقسام ثلاثة منها ما يتعلق بحقوق الناس فيما بينهم، والثاني: يتعلق بحق الإنسان مع نفسه، والثالث: بحق الله تعالى.

### الفرع الثاني: الأدلة من السنة الشريفة

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ
 كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ
 وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ). (4)

<sup>(</sup>¹) سورة النساء، آية 58.

<sup>(2)</sup> سورة الأنفال، آية 27.

 $<sup>(^{3})</sup>$  سورة المؤمنون، آية 8.

<sup>(4)</sup> البخاري، صحيح البخاري: للبخاري كتاب الإيمان باب الظلم دون ظلم، رقم 34، 1 / 21.

- 2. عن أنس صُحْفَّهُ قال: (سَّئِلَ النبي عَنَّ عن الْكَبَائِرُ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئَ مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ). (1)
- 3. قال رسول الله هَا: (أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (تَلَاثًا) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَال: أَلَا وَقَوْلُ الزُّور، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ يَسَكَتَ).
- 4. عن أنس بن مالك وَ الله قَالَ: ذكر رسول الله الكبائر أو سئل عن الكبائر، فَقَالَ: أَلا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟! قَالَ: قَوْلُ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟! قَالَ: قَوْلُ النَّور، أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّور، قَالَ: شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّى أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّور). (3)
- 5. عن أبي هريرة ﴿ إِنْ عَن النبي ﴿ قَال: ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهل فَلَيْسَ
   لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). (4)

#### وقد اختلف الفقهاء في المقصود بهذا الحديث الشريف على مذهبين:

الأول: لجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة الذين ذهبوا إلى حرمة هذا العمل ونقصان أجر الصيام، لكن الصيام لا يبطل بل تسقط الفريضة، وذلك أن هذا العمل أوجب إثماً قابَلَ ثواب الصوم، فوقع الحرمان للمعصية، وبرئت ذمته للامتثال، فتمام الصيام يكون بالامتتاع عن اللغو

<sup>(1)</sup> البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور رقم 2510، 2 / 939. مسلم، بن الحجاج أبو الحسين القشيري النبيسابوري،(206 – 261هـ): صحيح مسلم، 5ج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي. كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 88 ، 1 / 91، وفي رواية مسلم ( وقول الزور بدل شهادة الزور ).

<sup>(2)</sup> البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات باب ما قبل في شهادة الزور 2511، 2 / 939. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 87، 1 / 91.

<sup>(3)</sup> البخاري، صحيح البخاري: كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم 5632، 5 / 2230.مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 88، 1 / 92.

<sup>(4)</sup> البخاري، صحيح البخاري، كتاب الآداب، باب قوله تعالى :( واجتنبوا قول الزور )، رقم 5710، 5 / 2251.

الكاذب والكلام الرديء كما يمتنع الإنسان عن المأكل والمشرب؛ لأن الصوم يبطل بهما. (1) والثاني: الظاهرية الذين ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يرضى صومه ولا يتقبله. وإذا لم يرضه ولم يتقبله فصومه باطل ساقط، أما القائلون بأن صومه مقبول لكن بلا أجر، فهذا كلام مردود عليهم، كما أن السلف الصالح قالوا بهذا القول. (2)

فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها الكثير التي استُدل بها على تحريم التزوير وأنه من الكبائر. وإنما اقتصرت على ذكر هذه الأدلة السابقة من سنة المصطفى للله الكفايتها، وللوصول من خلالها للغرض المرجو من الاستدلال على تحريم التزوير، وأنه من الكبائر، لذلك جاء تحذير النبي كلله من هذا الفعل، وتوعد مقترفه بأشد العذاب، بل أنه وسمه بالنفاق. وأقل ما وصفه أن فيه خصلة من نفاق والعياذ بالله، والكذب وخيانة الأمانة وشهادة الزور والغش، كلها تجتمع في التزوير، أو ليس التزوير بدايةً هو تحسين الكذب ليخون الأمانة قاصدا غش صاحب الحق بإضاعة حقه؟! وقد يلجأ بعد ذلك إلى شهادة الزور حتى يثبت ما قام به من تزوير حق!! فقد بين لله بالإضافة إلى نهيه عن الزور أنه من أكبر الكبائر، لما فيه من قلب للحقائق وظلم لنفسه والآخرين؛ لأنه قرن التزوير بالإشراك بالله. ولعظيم هذا الفعل فإنه على قد غير من هيئته بعد ما كان متكناً، فجلس لبيان عظيم أهمية الموضوع الذي سيتناوله، وهو التزوير، وأنه أهم مما تحدث عنه لله فيما سبق، علماً بأن ما قد تحدث عنه أيضاً من الخطورة التي يعلمها الجميع في دين الله، وبالإضافة لذلك فقد كرر كلامه 🕮 مراراً لخطورة الموضوع الشديدة التي ينبغي على الجميع الحذر منها، وهو 🕮 مشفق على من يقع في هذا العمل الشنيع، وقد أشفق الصحابة على رسول الله 🏙 لكثرة ما أغضبه هذا القول وأعاده مراراً، وتمنوا سكوته خوفاً عليه عليه كل ذلك للخطورة الشديدة التي لا يدرك عواقبها إلا الله تعالى ولم يكتف على بذلك بل حذر من يقع بهذا العمل الشنيع في صيام رمضان، فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه فإن الزور يفسد الأعمال ويجعلها هباءً منثوراً، فيخسر فاعل الزور دنياه وأخراه.

<sup>(</sup>¹) ابن تيمية: الفتاوى، 19/ 303، البكري: إعانة الطالبين، 2/ 251. السرخسي: المبسوط 16 / 64، 145. النفراوي: الفواكه الدواني 20 / 295. الماوردي: الحاوي الكبير، 16 / 319.

<sup>(</sup>²) ابن حزم: المحلى، 6 / 178.

## الفرع الثالث: المعقول (1)

لأن الله سبحانه وتعالى قرن بين الزور والإشراك بالله، وسيدنا محمد قف قد تشدد على فاعله، فحرم التزوير لما يلحق الوبال والضرر الجسيم على المُعتَدى عليه، فيظل يفكر في كيفية استعادة حقه بأي طريق كان ولو لم يُلحق المزور الضرر بشخص بعينه إلا أن الضرر يلحق المجتمع بأسره وهذا ما لا يقبله شرعنا الحنيف، فلزم أن يحرم لظلم الذي يلحق بالجميع. (2)

إلا أن قلة من الفقهاء خالفوا هذا الاتفاق دون دليل مقبول، ولا يعتد بكلامهم، فرأوا أن التزوير وشهادة الزور محرمان لا يرتقيان إلى مستوى الكبائر.

# المبحث الرابع: الحكمة من تحريم التزوير والعلاقة بينه وبين الشرك (3)

من أخطر الأمور الخطيرة في شرعنا الحكيم الإشراك بالله وتعالى وعبادة الأوثان، ولما قُرن النزوير بعبادة الأوثان والإشراك بالله تعالى اتضح بما لا مجال للشك فيه أن هذا الفعل من الخطورة بمكان ما يجب الحذر منه، وتحذير الجميع منه، ولولا خطورته لما قُرِنَ الزور بالإشراك بالله وعبادة الأوثان. وسأحاول في السطور القليلة القادمة معرفة الأسباب من وراء التشديد على الزور وعلى مرتكبه، ويتضح ذلك في النقاط التالية:

أولاً: الزور هو: قلب الحق باطلاً والباطل حقاً، وإيصال الحقوق لغير أصحابها، وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم المشروعة، فقد أصبح معول هدم للمجتمع؛ لأن الأعمال التي يقوم بها دون

<sup>(1)</sup> المعقول: هو الركون إلى العقل في ضوء الأحكام الشرعية ونصوصها. السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت: 489 هـ)، قواطع الأدلة في الأصول، 2ج، تحقيق محمد حسن الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418 هـ، 23/1. الجويني، ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (419 – 478): البرهان في أصول الفقه، 3ج، تحقيق عبد العظيم محمد الذيب، ط4، المنصورة، دار الوفاء، 1418ه، 106/1.

<sup>(</sup>²) السرخسي: المبسوط، 16/ 64، 145. النفراوي: الفواكه الدواني، 2/ 295. الماوردي: الحاوي الكبير، 19/16. ابن قدامة: المغنى، 10/ 233، 19/16. ابن تبمية: الفتاوى، 268/3، 7/ 679.

<sup>(3)</sup> المباركفوري، أبو العلاء، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، 1283 – 1353: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 10ج، 6/ 481. الربايعة، د. حسين محمد: أحكام الشهادة وعقوبة شاهد الزور في الإسلام، ط1، دار يافا «www.alryadh.com .htpp://2007/02/28/article153789.html .481 – 6 .221 ، 220 ،2007 العلميـــــة، 2007، 1280 ، التزوير ومضاره وآثاره السيئة. www.Rmosh.net» التزوير ومضاره وآثاره السيئة.

علم أحد به تشكل ضرراً أكبر وأكثر من الأعمال التي يقوم بها أعداء الدين، لإمكانية التحرز منهم والحذر من الأعمال التي يقومون بها، أما المزور فلا يمكن التحرز منه لعدم علم أحد به.

ثانياً: المزور يكون متسبباً بأن يجعل القاضي أو الموظف ينطق بما لا يوافق الحق بسبب فعلته، فيكون الحكم بغير الحق كبيرة، وذلك كله نتيجة التزوير علماً بأن القاضي أو الموظف الذي أثبت الحكم بسبب الأوراق المزورة غير محاسب بفعلته لعدم علمه بالتزوير.

ثالثاً: حينما قلب المزور الحقائق وأحق الباطل وأبطل الحق، وحلل الحرام وحرّم الحلال، وابتدع ما لم يسمح به الدين، اعتبر جرمه هذا من أكبر الكبائر، وذلك لأن الله أراد للحقوق أن تصل لأصحابها، بينما هو قد قام بإبطال ذلك وإيصال الحقوق لغير مستحقيها وحرمان مستحقيها، وليس هناك كبيرة أكبر من ذلك، لذلك قرنت عبادة الأوثان بالزور، والله تعالى أعلم.

رابعاً: الشرك صورة من صور التزوير وينظر إليه أنه باب من أبواب التزوير، فالمزور حاد عن الحق وادعى الكذب، فكذلك المشرك انحرف عن الحق وادعى باطلاً بأن الأصنام يجدر أن تعبد من دون الله تعالى، فكلاهما - المشرك والمزور - ادعى كذباً وبهتاناً غير الحق، كما أن في كلا الفعلين من الرجس والفعل القبيح ما لا يخفى على عاقل.

خامساً: التزوير أهون على النفس البشرية من الإشراك بالله تعالى، إذ أن الشرك تأباه النفوس السوية بخلاف التزوير، لذلك فقد يستسيغه المزور ويقبله لظنه أنه جرمُ بسيط لمجرد تغيير خفيف للحقيقة.

سادساً: الدوافع وراء ارتكاب التزوير كثيرة جداً، وكلها تدفع الإنسان للقيام بهذا العمل للوصول لحق ليس له، أو لحرمان الآخرين من حق قد شرع لهم، وذلك إما بسبب حب الذات أو بسبب عداوة أو بغضاء أو شجار أو خلاف وغيرها من الأسباب التي لا تحصى، فكان الغرض فيها مع اختلاف أسبابها هو قلب الحقائق وحرمان الآخرين من حقوقهم انتقاماً منهم دون تعريض نفسه

على ما توهم للمساءلة، لأنه يظن أنه بفعله هذا سينجو من المساءلة، مع غفلته عن العقوبة الأخروية.

سابعاً: هذا الفعل يتعدى ضرره المزور نفسه فيلحق الضرر بمن حوله، وذلك حينما يتعدى عليهم بأخذ حقوقهم أو إسقاطها عنهم وخاصة إذا أخذ حق أحد منهم.

ثامناً: التزوير يقلب حياة من ضاع حقه إلى ويلات وشقاء وتعاسة، بسبب شعوره بظلم وجور، فالشعور بالظلم يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، قد تصل به أحياناً إلى حد الرغبة في الانتقام، لتصل لدرجة القتل للوصول لحقه المسلوب، أو لاشفاء غليله ممن تعدى عليه.

تاسعاً: لأن التزوير ظلمٌ للآخرين، وقلب للحقائق والموازين، فكان لزاماً ردع المتلاعبين والعابثين بحقوق الخلائق. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْماً لَلْعَالَمِينَ ﴾. (1) وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً ﴾. (2) فدل ذلك على أنه سبحانه لا يقبل الظلم بكافة أشكاله، وقد توعد الظالمين بالعذاب الشديد في الآخرة بالإضافة للعقوبة الدنيوية، وهذا كله بما كسبت أيديهم. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامٍ للنّعبيدِ ﴾. (3)

# الفصل الثاني أركان جريمة التزوير

قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو الآتي:

تمهيد: مفهوم الركن والجريمة

المبحث الأول: الركن الشرعى (بتحريم التزوير والعقاب عليه).

المبحث الثاني: الركن المادي (بتغيير الحقيقة).

<sup>(</sup>¹) سورة آل عمران، آية 108.

 $<sup>(^{2})</sup>$  سورة النساء، آية 30.

<sup>(3)</sup> سورة فصلت، آية 46.

المبحث الثالث: الضرر.

المبحث الرابع: الركن المعنوي (الأدبي) (وهو القصد الجنائي).

# الفصل الثاني أركان جريمة التزوير

#### مقدمة:

بعد أن تحدثت عن ماهية التزوير، والألفاظ ذات العلاقة، والحكم الشرعي لجريمة التزوير، كان لا بد من الحديث عن أركان جريمة التزوير، لمحاولة الوقوف على الأسس التي من خلالها تتشكل هذه الجريمة، كي لا يقع أحد في هذه الجريمة، فلا يلحقه الإثم والغضب من رب الأرباب.

وقد قام الباحث في هذا الفصل بعرض أركان الجريمة في الفقه الإسلامي، وقمت بربط هذه الأركان مع الأركان الخاصة لجريمة التزوير من ناحية شرعية، حيث لم أجد في كتب الفقه من تكلم عن أركان التزوير بشكل منفصل ومفصل، لذلك قمت بالربط بين كتب الفقه وكتب التشريع الجنائي في الإسلام وكتب القانون لمحاولة الوصول لأركان جريمة التزوير من وجهة نظر شرعية كون التزوير جريمة من وجهة النظر الشرعية والقانونية وذلك على النحو التالي:

التمهيد: حول الركن والجريمة

المطلب الأول: مفهوم الركن

وذلك ببيان معناه في اللغة والاصطلاح كما يلي:

#### الفرع الأول: الركن لغة

"الجانب الأقوى، وما يركن إليه وبذلك فسر قول الله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ﴾". (1)

### الفرع الثاني: الركن شرعاً

"ركن الشيء وما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه"، وقيل: هو "ما يقوم به ذلك الشيء وما لا يتم الشيء إلا به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة فهو ما يكون به قوام الشيء وهو داخل في ماهيته". (2)

<sup>(</sup>¹) فيروز أبادي، القاموس المحيط، 155/1. ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم ، 802/6. الزبيدي: تاج العروس، 109/35. والآية 36 من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>²) المجددي، محمد عميم الإحسان البركتي: قواعد الفقه، الصرف ببلشرز كراتشي، 1407، ط1، 1309... السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر (ت 490): أصول السرخسي، 2ج، بيروت، دار المعرفة، 303/1، (174/2، البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت730): كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، 4ج، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، بيروت، 1418ه، دار الكتب العلمية، 501/3. (وهو ليس صاحب كتاب صحيح البخاري، إنما هو حنفي المذهب من علماء الأصول).

فالركن هو أساس الشيء الذي يقوم عليه، فلو اختل ركن من أركان التزوير لما اعتبر الشخص مزوراً، وما أقيمت العقوبة عليه.

فلا بد من تحقيق الأركان جميعاً ليكون الجاني مزوراً، وليترتب عليه تبعات التزوير.

#### المطلب الثاني: مفهوم الجريمة والجناية

وفي هذا المطلب سأبين معنى وعلاقة الجريمة بالجناية، والحكم الدياني والقضائي، وذلك في الفروع التالية:

### الفرع الأول: تعريف الجريمة لغة

"الجُرم والجَريمَة: الذنب، وتَجَرَم عليه: أي ادعى عليه ذنباً لم يفعله، وهي من باب ضرَبَ واكتسب الإثم. قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو اَقْرَبُ واكتسب الإثم. قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو اَقْرَبُ لِللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلا يجرِمَنَّكُمْ: أي لا يكسبنكم ولا يدخلكم في الجُرْم، أي الإثم". (2)

## الفرع الثاني: تعريف الجريمة شرعاً

" إنيان فعل محرم معاقب على فعله وهو ما يعرف بالجريمة الإيجابية. أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه وهو ما يعرف بالجريمة السلبية." (3) وقيل: " هي محظورات شرعية زجر

(²) القرطبي: تفسير القرطبي، 6/110/6. الفيومي: المصباح المنير، 97/1 المناوي، التعاريف 239/1. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (ت721): مختار الصحاح، اج، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة البيان، ناشرون بيروت، 1415، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، 43/1. الفراهيدي، الخليل بن أحمد 100 – 175: العين، 8ج، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 6/118 – 119.

 $<sup>\</sup>binom{1}{1}$  سورة المائدة، آية

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) عودة، عبد القادر (1954م): التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، 2ج، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2005م، 53/1.

الله تعالى عنها بحد أو تعزيز، سواء أكان الفعل ظاهراً أم باطناً" (1). قال الله تعالى: ﴿ وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾. (2) وهو الذنب الذي يستحق صاحبه به التنكيل والعذاب. (3)

مثاله: قتل إنسان معصوم بغير وجه حق، وتزوير الوثائق الصحيحة بقلب حقيقتها.

## الفرع الثالث: تعريف الجريمة قانوناً

"سلوك يحرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدابير. وقيل: هي فعل أو امتناع عن فعل مُسْنَد إلى صاحبه ينص عليه القانون ويعاقب من أجله بعقوبة جزائية". (4)

## الفرع الرابع: تعريف الجناية

#### الجناية لغة:

الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة، وجنى الذنب عليه جره إليه، أي أنه بسبب فعله المحرم فقد وجبت العقوبة عليه. (5)

### الجناية شرعاً:

التّعدي على الأبدان مما يوجب قصاصاً أو غيره، أو هي اسم الفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أو نفس، إلا أن الفقهاء خصصوا الجناية بكل فعل يتعلق بالنفس أو الأطراف. (6)

#### الفرع الخامس: الفرق بين الجريمة والجناية وعلاقتهما بالتزوير

<sup>(</sup>¹) سورة الأنعام، آية 120.

<sup>(</sup>²) حسني، محمود نجيب حسني: الفقه الجنائي الإسلامي، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1427 هـ، 15.

<sup>(3)</sup> الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ت1393 هـ: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، 1415 هـ، 288/3، 514.

<sup>(4)</sup> السَّرَّاج، دعبور السراج: قانون العقوبات، ط 5، القسم العام، 136.

<sup>(5)</sup> ابن منظور . لسان العرب، 154/14 . الفيروزأبادي: القاموس المحيط، 313/4

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) ابن قدامة: المغني، 2/3.

الجريمة والجناية استخدمت عند الفقهاء قديماً بمعنى واحد، ثم صارت الجناية تطلق حصرياً على الاعتداء على نفس الإنسان أو أطرافه، أي أن الجناية هي الجريمة الجسمية دون غيرها.

وقد اعتبر التزوير من الجرائم المترتب عليها عقوبة، وذلك للمحافظة على مصالح المجتمع الإسلامي وأفراده، فلا يعبث به العابثون بقلب الحقائق، فيتخلخل المجتمع، فشدد على التزوير حتى يبقى المجتمع قوياً متماسك اللبنات، ليتمتع بالأخلاق العالية الرفيعة، وهذا الذي بُعث به محمد بن عبد الله على حيث قال رسول الله الله المعالج في إسلامنا الحنيف يكون بحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، ألا وهي: حفظ المصالح في إسلامنا الحنيف يكون بحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، ألا وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فأي إخلال أو اعتداء على هذه المقاصد أو أحدها يؤدي إلى الإخلال بالمصلحة العامة، مما يؤول بصاحب الفعل إلى أن يكون تحت دائرة المساءلة، وذلك؛ لأن جلب المصالح ودرء المضار من المقاصد الشرعية للمحافظة على الضرورات الخمس، ولولي الأمر جعل أمور أخرى غير هذه الخمس من الأمور الضرورية التي لا بد من المحافظة عليها، كالحاجيات أو التحسينيات. (2)

ويمكن إدراج التزوير تحت هذه المقاصد لأنه لا يقتصر على مجال معين فحسب فانتشاره كالنار في الهشيم، ناهيك عن أن التزوير اعتداء على المال، وقد يتفاقم ليصل عدوان على النفس وغيرها من الضروريات.

ومثال ذلك: لو زوَّر وثائق زواج لشخصين كانا أخوين لكنهما لا يعلمان، فإنه أخل بحفظ أحد مقاصد الشريعة، ألا وهو حفظ النسل. وكذلك لو زور وثائق ليبرئ القاتل مما أدى إلى ثبوت

<sup>(1)</sup> الحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، 321 – 405: المستدرك على الصحيحين، بيروت، 1411هـ، ط 1، دار الكتب العلمية. مصطفى عبد القادر عطا، رقم 4221، 670/2، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أبو عبد الله، المحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، 164 – 241: مسند احمد بن حنبل، مصر، مؤسسة قرطبة، مسند أبي هريرة، 8939، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، 164 – 241: مسند احمد بن حنبل، مصر، مؤسسة قرطبة، مسند أبي هريرة، 1381/2 محمد العجلوني الجراحي، ت1162: كشف الخفاع، تحقيق: احمد القرش، ط4، بيروت، 1405هـ، مؤسسة الرسالة. قال ابن عبد البر هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره رقم 638، 244/1. الألباني، محمد ناصر الدين الألباني: السلة الصحيحة مختصرة، 7ج، الرياض، مكتبة المعارف، صححه برقم 45، 112/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، 54/1. اللخمي، إبراهيم بن موسى الغرتاطي المالكي (ت: 790): الموافقات في أصول الفقه، 4ج، تحقيق عبد الله دراز، بيروت، دار المعرفة، 38/1.

التهمة على شخص بريء فأقيم عليه القصاص، فهو بذلك أخل بأحد مقاصد الشريعة ألا وهو حفظ النفس، وهكذا في جميع المقاصد.

## الفرع السادس: علاقة الجريمة بالحكم الديني والقضائي

بعد الاطلاع على ماهية الجريمة في الشريعة الإسلامية. وفي القوانين الوضعية أمكنني أن نستنتج: أن كليهما - لأول وهلة - يفيد نفس المعنى تقريباً، حيث أن كلا التعريفين أكدا على أنه لا بد أن يكون الفعل منهياً عنه رغم فعله، أو مأموراً به لكنه امتنع عن القيام به.

لكن تجدر الإشارة إلى وجود فرق جوهري بينهما في التحريم والعقاب. ففي التحريم عوّلت الشريعة الإسلامية على فكرة الوازع الإيماني والخوف من الله تعالى، مما زرع في نفوس المؤمنين هيبة واحتراماً وحباً والتزاماً بتعاليم الشرع الحنيف قبل اللجوء إلى العدوان والظلم أو اللجوء للقضاء والتماس البينات. كما ربّى الإسلام أتباعه على حب الله تعالى، والحرص على رضوانه، وكراهية المعصية والإثم وكل ما يسبب غضب الله تعالى وسخطه، إضافة إلى أن القوانين الوضعية لا تعوّل على فكرة الأخلاق والاستقامة النفسية والقلبية والإيمان والخوف من الله تعالى وتقواه، في حين بُني الإسلام برمّته على هذه الفكرة، وتميّز بذلك عن كافة القوانين والملل والشرائع والأنظمة البشرية.

وهناك فرق جوهري آخر في العقاب يميز الشريعة عن القانون في قضائها: وهو أن البشر إذا أفلتوا من عقاب الدنيا فأنهم لا يفلتون من العقاب الأخروي بأي حال. وقد قسم الفقهاء الأحكام إلى قسمين:

1- الحكم الديني: وهو الحكم الذي يصدر على الجاني بسبب معصيته، ويكون موافقاً للشريعة. ويسقط العقوبة عنه في الآخرة إذا اقترن بالتوبة الصادقة وهو ما يسمى (بالفتوى).

2- الحكم القضائي: وهو الحكم الذي يثبت على الجاني الجرم بسبب الأدلة والقرائن، مع احتمال مخالفته للشريعة أحياناً. فهذا الحكم القضائي قد لا يوافق الشريعة لأن القضاء مبني على الظاهر ولا يبحث في السرائر، بدليل أنه قد يحدث فيه ظلم، وقد يُحكم للظالم ولا يُنصف المظلوم، ويمكن فهم ذلك من قول الله تعالى: ﴿ • وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى

الْحُكَّامِ ﴾. (1) ووجه الدلالة عدم جواز قلب الحقائق لأكل الحقوق ظلماً وبهتاناً، حتى ولو وصل الأمر للقضاء. وهذا المعنى يفهم أيضاً من كلام رسول الله على حيث قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصِمونَ إليّ، ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، فَمن قضيتُ له بحقِ أخيه شيئاً بقوله فانما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها). (2)

أما العقوبة القانونية المتمثلة بالحكم القضائي الذي قد يصيب القاضي فيه الحق وقد يخطئ فيحكم بالباطل، بناء على الأدلة والقرائن التي بين يديه، فيكون بذلك قد عزز الظلم والباطل، وابتعد عن جادة الحق، وبالتالي فينعم الجاني ويشقى المجني عليه بسبب الظلم الذي لحق به قضاءً.

أما في الشريعة فلو أخطأ القاضي بسبب حجة الجاني القوية، فإن ذلك لا يحل للمزور الباطل، بل يزيد حرمته، فلو استطاع الجاني التخلص من العقوبة الدنيوية فإنه لا يستطيع التخلص من العدالة الإلهية والعقوبة الأخروية، وعليه فإن المسلم يبقى على رقابة دائمة لنفسه، حتى وإن زل من العدالة الإلهية والعقوبة الأخروية، وعليه فإن المسلم يبقى على رقابة دائمة لنفسه، حتى وإن زل وعصى في لحظة ضعف، فيسارع إلى الاعتراف بذنبه وقبول العقوبة الدنيوية، وبذلك يتطهر من ذنبه. وخير شاهد على ذلك عندما جَاعَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ (3) إلَى النّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ وَتُبْ إلِيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ فَهُنْ فِي وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ فِيمَ أُطَهَرُكَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِهِ جُنُونَ فَقَالَ اللَّهِ فِيمَ أُطَهَرُكَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَى فَسَأَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ فَقَالَ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ فَقَالَ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ فَقَالَ رَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ فَقَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتُهُ وَقَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ فَقَالَ رَبُولُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَوْبُولُ الْقَدْ أَمَاتُ بِهِ خَوْبُولُونَ فَقَالَ لَمُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ ا

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، آية 188.

<sup>(</sup>²) رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري: صحيح بخاري، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم 2534، 982/2. مسلم: صحيح مسلم، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم 1713، 1337/3.

<sup>(3)</sup> ماعز بن مالك الأسلمي، اسلم وصحب النبي هي، وهو من قال عنه رسول الله هي لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزت عنهم وقيل اسمه عريب وماعز لقب. ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق على محمد البجاوي، ط1، بيروت، دار الجليل، 1412هـ، 705/5.

يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِز بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِز بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ بُنُ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ ). (1)

فالحكم الدياني لا بد فيه من إعادة الحقوق لأصحابها مع التوبة الصادقة لينال الجاني مغفرة الله تعالى.

### تمهيد: حول الأركان العامة للجريمة

لا بد في كل الجرائم من أركان عامة لا تقوم الجريمة إلا إذا توافرت هذه الأركان العامة فيها، بالإضافة إلى أركان خاصة لكل جريمة على حداها، والركائز الأساسية أو الأركان العامة لكل الجرائم هي:

- 1. الركن الشرعي.
- 2. الركن المادي.
- 3. ركن الضرر.
- 4. الركن الأدبي.

وقد لا تتعدى بعض الجرائم هذه الأركان الأربعة، وقد تتداخل بعض الجرائم في أركانها بما يتفق مع الأركان العامة للجريمة. (2) ولكل جريمة - بعد ذلك - أركانها الخاصة، فقد يكون لبعض الجرائم أركان خاصة أخرى.

ولتوضيح هذه الأركان، أتناولها في المباحث التالية:

<sup>(1).</sup> رواه الشيخان واللفظ لمسلم. البخاري: صحيح بخاري، باب هل يقول الإمام لعلك لمست أو غمزت، رقم 6438، 2502/6. مسلم: صحيح مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزني، رقم 1695، 1322/3.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) الدميني، مسفر غرم الله: الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط2، الرياض، 1402، دار طيبة للنشر والتوزيع، 47. عودة: التشريع الجنائي، 92/1.

## المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة التزوير

تحدثت بدايةً، عن الركن الشرعي لجريمة التزوير من وجهة نظر الإسلام عندما تناولت حكم التزوير والأدلة عليه. ولقد ثبتت حرمة جريمة التزوير من خلال النصوص الكريمة من القرآن الكريم والسنة الشريفة التي بينت مدى حرمة وخطورة هذه الجريمة. وقد وضع الإسلام قواعد جزائية للعقاب على هذه الجريمة، ومنع الوقوع بها ثانية. (1)

ولتوضيح هذه المبحث سأتناوله في المطالب التالية:

## المطلب الأول: ماهية الركن الشرعي

لا بد لأية جريمة من وجود نص شرعي يحظر الفعل أو ينهى عن الترك، أكان النص يدل صراحة أم دلالة على التحريم ويرتب العقاب عليه، وبغير ذلك لا يكون الفعل الذي قام به المجرم – إن ثبت عليه جرمه – جريمة معاقباً عليها.

فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي من القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو الإجماع أو الاجتهاد السليم القائم على القواعد والأسس السليمة. لذلك فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم وعقوبات التعازير، والتزوير من هذا النوع من التعازير، فقد ثبتت شرعيته في القرآن الكريم والسنة الشريفة، كما أشير لذلك في حرمة جرائم التزوير.

وقد ذهب جمهور الأصوليون إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، (3) فالنص هو أمارة الطلب، فلا يتعرض الفاعل للمساءلة على الفعل الذي قام به إلا إذا كان هناك نص قانوني يحذر من هذا الفعل، وأي مخالفة للقانون تعرض الفاعل للمساءلة مما يؤدي إلى أن يكون فعله جريمة تستلزم أن تكون كاملة الأركان ليترتب على الفاعل العقاب.

## المطلب الثاني: شروط الركن الشرعي

<sup>(1)</sup> أنظر الأدلة ص 17 من البحث .

<sup>(</sup>²) أنظر ص 17 و 23 من البحث.

<sup>(3)</sup> ابن أمير، الحاج (879 هـ): التقرير والتحبير في علم الأصول، 3 بيروت، دار الفكر، 3 التقرير والتحبير أي علم الأصول، 3

الركن الشرعى للتزوير لا يكتمل إلا بتحقق مجموعة من الشروط وهي:

#### أولاً: من ناحية الحل والحرمة

- 1. مخالفة الفعل لقاعدة أمر أو نهي، فأي نص شرعي إن خولف يدل على التجريم والعقاب عليه.
- 2. خضوع الفعل أو الترك لقاعدة الإباحة، ومع وجود نص مخالف يتحول من الإباحة إلى التحريم والتجريم ثم العقاب. (1)

## ثانياً: من ناحية الظروف المحيطة

- 1. أن يكون نص تجريم التزوير نافذاً وقت اقتراف التزوير.
- 2. أن يكون نص تجريم التزوير سارياً على المكان الذي اقترف فيه التزوير.
- $^{(2)}$ . أن يكون نص تجريم التزوير نافذاً على الشخص الذي اقترف فعل التزوير.

ولن أتعرض لبحث هذه الشروط تفصيلاً، إنما تطرقت لها لأهميتها ولضرورة الانتباه إليها، لأنه بدونها لا يكون هناك ركن شرعي، وبالتالي فلا جريمة ولا عقوبة، فكان لا بد من لفت الانتباه لهذه الشروط، ليكون الركن الشرعي لجريمة التزوير كاملاً، فإذا تحققت هذه الشروط كان الركن الشرعي للتزوير كاملاً وعندها يمكن البدء بالبحث في جريمة التزوير.

وقد سردت الأدلة التي اعتمدت عليها في حرمة التزوير والعقاب عليه.

#### المطلب الثالث: أهم القواعد التي تؤكد على أهمية وضرورة تحقق الركن الشرعي

في هذا المطلب سأعرض لأهم القواعد الشرعية التي تدل على ضرورة وجود الركن الشرعى للجرائم بشكل عام، ولجريمة التزوير بشكل خاص.

## القاعدة الأولى: لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

<sup>(1)</sup> محمود حسني، الفقه الجنائي الإسلامي، 60.

<sup>(2)</sup> عودة، التشريع الجنائي، 1/ 94. الدميني: الجناية، 50.

وبداية وقبل الخوض في جزئيات هذه القاعدة، لا بد وأن نتحدث عن الركيزة الأساسية والعمود المتين لهذا الدين، حيث أنه – سبحانه وتعالى – عندما أرسل رسوله برسالة الإسلام، لم يكن ليحاسب أياً كان إلا بعد أن يُبلغ الرسالة. وكذلك فكل مسلم أو (إنسان) لا يحاسب على أي من أفعاله قبل ورود النص بتحريم هذا الفعل، وبيان عقاب وعاقبة من لا يلتزم بالأوامر والنواهي، وثواب من التزم. (1)

ومن الآيات التي تحدثت عن هذا المغزى قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنًا مُعَذَّبِينَ حَتَى لَنَعْتَ رَسُولاً ﴾ (2) وقول الله تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُلُ وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً ﴾. (3) وغيرها من الآيات التي دلت أنه لا يجرم الفاعل، ولا يترتب على فعله العقاب، إلا بعد صدور النصوص، وعلم الناس به. وذلك بورود النص الشرعي الذي يجعل من التزوير جريمة مُعاقباً عليها، ويتهدد صاحبها بالعذاب الشديد، وهذا من عظيم عدل الإسلام ورحمته بالإنسانية التي يتعنى بها الغرب في القرن الحالي، حيث تطرق الإسلام العظيم لهذا المبدأ منذ أكثر من أربعة عشر قرناً بأن حرم الظلم بكافة أشكاله، حتى إنه وجمع ظلم الإنسان لنفسه، قال في فيما يرويه عن ربه: ﴿ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرِّمًا فَلَا تَظَلَمُوا). (4) وقال الله تعالى: ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾. (5) وقول وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرِّمًا فَلَا مَلْهُ الْمُعلِيدِ ﴾. (6) وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ عَلْكَ إِللْمَقَ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ النَّهُ مَوْمَلُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ عَلَى الله عَلْمُ هُ وَلَوْ النَّهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ مَنْ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ مُعْتَلًا مُ وَلَوْ اللّهُ مُنْ فَسَلُهُ هُ ﴾ (1) وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهُ فَعَلَى اللّهُ مُنْمُنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> الدميني، الجناية، 51. عودة: التشريع الجنائي، 99/1.

<sup>(</sup>²) سورة الإسراء، آية 15.

<sup>(3)</sup> سورة النساء، آية 165.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) مسلم: صحيح مسلم، باب تحريم الظلم، رقم 2577، 132/16.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الأنعام، آية 12.

<sup>(6)</sup> آل عمران، آية 182.

 $<sup>\</sup>binom{7}{}$  سورة آل عمران، آية 108.

<sup>(8)</sup> سورة النساء، آية 40.

وغيرها آيات كثيرة نفت أن يظلم هذا الدين العظيم كائناً من كان، بل إن الناس من يظلمون أنفسهم بعدم إتباعهم لأوامر الله ونواهيه، وقد دلت آيات كثيرة على تحريم التزوير فكان الأحرى بالجميع الابتعاد عن هذه الجريمة التي تلحق الوبال ليس بصاحبها فحسب إنما بالمجتمع بأسره. فلم يكن التحريم جريمة محظورة إلا بأمر الشارع، ولم يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية إلا بناء على أصول شرعية، وهذا هو مقتضى العدالة الإلهية التي لا تعذب قبل بَعْثُ الرسول في ولا تعاقب قبل تحذير وبيان. والتزوير له شرعية جنائية وعقابية، مما يعني توفر الركن الأول في هذه الجريمة.

وقد تفرع عن هذه القاعدة العظيمة عدة قواعد أصولية سأذكر بعضها لا للحصر بل على سبيل المثال لعدم الإطالة والاكتفاء بالإشارات.

#### القاعدة الثانية: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

أي أنه يستوي الفعل والترك في حق المكلف فلا حرج عليه إن فعله أو تركه. $^{(3)}$ 

#### مسألة: أصل القاعدة

استدل الأصوليون أصحاب هذه القاعدة بنصوص الكتاب، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾. (4) أي أنه لا عذاب قبل الرسالة السماوية، وبالتالي فلا وجوب ولا حرمة قبل البعثة، وهذا من عدله سبحانه. وعليه فالحريُّ بنا الاقتداء بنصوص الكتاب والسنة بعدم مساعلة الآخرين على أفعالهم قبل الإيجاب أو التحريم.

<sup>(1)</sup> سورة النساء، آية 64.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء، آية 110.

<sup>(</sup> $^{3}$ ) الغزالي، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، 450 – 505: المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافى،  $^{4}$ 1 الشافى،  $^{1}$ 1 الشافى،  $^{5}$ 1 الشافى، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الكتب العلمية،  $^{5}$ 1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة الإسراء، آية 15.

أما استدلالهم بالمعقول فإن ثبوت الحكم لا يكون إلا بالشرع أو المعقول من خلال استناد العقل وركونه للنصوص الشرعية، ولا شرع قبل ورود الشرع، والعقل غير موجب ولا محرم فلا حكم.

(1)

فأفعال المكلفين لا توصف بحل ولا بحرمة ما دام أنه لم يرد نص إيجاب أو تحريم، وبالتالي فلا حرج عليه أفعلها أم تركها، مما ينفي العقاب عنه حتى ينزل التحريم، حيث إنَّ الأحكام هي الشرائع. (2)

## القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة

ومعنى ذلك أن أفعال المكلفين لا توصف وجوب ولا بحرمة وكل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة. (3)

#### مسألة: أصل القاعدة

وقد استدلوا على هذه القاعدة بعدة آيات كريمة وأحاديث شريفة، فمن القرآن الكريم: قول الله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مّا فِي الأَرْضِ جميعاً ﴾ (4) فلا يتم التحريم إلا بثبوت النص. وقال الله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاً مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلاَيْهِ ﴾. (5) فقد فصل سبحانه في كتابه وسنة نبيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك فهو على الإباحة ما لم يتم التوصل إلى إيجابه أو حرمته من خلال اجتهاد الفقهاء الذين اعتمدوا في الأساس على مصادر التشريع الإسلامي.

### من السنة الشريفة:

<sup>(</sup>¹) الأمدي: الإحكام، 1404هـ، 130/1 - 131.

<sup>(2)</sup> الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، 794: البحر المحيط في أصول الفقه، 4ج، تحقيق: د. محمد محمد تامر، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ، 119/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) ابن حزم، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، 383 – 456: ا**لإحكام في أصول الأحكام،** 8ج، ط1، القاهرة، دار الحديث، 1404هـ، 52/1. ابن أمير: التقرير والتحبير، 2/ 135.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة، آية 29.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الأنعام، آية 119.

حديثه على أغظمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلْتِهِ). (1) على أنه لا يجب أن نعتمد على هذه القاعدة إلا عند غياب الدليل والنظر في الأدلة الشرعية المختلفة من قبل الفقهاء المتمرسين بالعلوم الشرعية، أكان الدليل من القرآن أم من السنة أم بالاستحسان أم بال

يتضح لنا مما سبق أن هاتين القاعدتين تسيران في نفس الاتجاه من حيث عدم مساءلة الفاعل عن أي فعل يقوم به دون نص صريح يحرم الفعل أو الترك. (2)

أما في التزوير فبسبب وجود الحكم الشرعي المتفق عليه بين الفقهاء المسلمين، القائم على الاجتهاد السليم في قواعد التعزير كان لا بد وأن يترتب على الفاعل العقوبة المناسبة والتي يعود تقديرها إلى القاضي أو الوالي، وغير ذلك فلا عقوبة على الجاني إن كان هناك شوائب على ما قام به من أعمال، بأن اختل سريان النصوص على المكان أو الزمان أو الشخص نفسه، أو دخل الظن إليه بأن أفعاله لا تندرج تحت نص صريح.

وما دام أن كل النصوص الشرعية قد دلت، وبشكل صريح ولا ريب فيه على حرمة التزوير وتجريم المزور فإن قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) قد تحققت، وكل من يخالف أوامر الله ونواهيه في موضوع التزوير يعدُ مرتكباً لجريمة التزوير ويستحق العقوبة.

## القاعدة الرابعة: لا رجعية في التشريع الجنائي (3)

وهذا يعني أن المجرم لا يعاقب على ما قام به من أفعال قبل نزول النص في عصر الرسالة. وهذه القاعدة يمكن أن تطبق في وقتنا الحاضر على ما يستجد من قرارات وقوانين شرعية لجرائم شتى منها الأشكال والصور الجديدة للتزوير، والتي يتم استنباطها من المصادر الفرعية والنصوص العامة التي اعتمد عليها الفقهاء في اجتهاداتهم.

(3) الرفاعي، مأمون وجيه: فقه العقويات الجنائية، جامعة النجاح الوطنية، 2004، ص23 وما بعدها.

<sup>(</sup>¹) رواه الشيخان، البخاري: صحيح البخاري، باب ما يكره من كثرة السؤال، رقم 6859، 6856. مسلم: صحيح مسلم، باب توقيره ها، رقم 2358، 4:2358.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 97/1.

ولما علمنا - بالوجه القطعي - أن التزوير محرم؛ فلم يبق مجال لهذه القاعدة في وقتنا الحاضر في أصل التجريم، إنما يمكن تطبيقها على القرارات القضائية المتعلقة بالعقاب - شدة وتخفيفاً - فيما إذا تغيرت الاجتهادات والقرارات، وذلك إن كان القرار الجديد لصالح المزوِّر، كأن يكون حديث عهد بالإسلام؛ فلم يطلع على كافة النصوص الشرعية ولم يفهم كل ما عرض عليه لبعده أو لحاجته لمن يساعده في فهمها، أو في منطقة نائية دون اتصالات، أو في دار كفر، وهذا صعب في وقتنا الحاضر مع انتشار الإنترنت في كل مكان حتى أصبح في جيب كل منا.

ومثاله: أن يقوم شخص بتزوير وثائق فيحكم عليه بالسجن مدة معينة بناء على القوانين المعمول بها فإن تم تغيير هذه القوانين وانخفض الحكم الأصلي عن المدة التي حكم عليه بها فإن مدة سجنه يجوز أن تتخفض بناء على القانون الجديد.

#### ويستثنى من القاعدة أمران:

أولاً: إذا صدرت عقوبة أخف في حق المزور من العقوبة المعمول بها، كما أشير في البحث، فإنه لا بد من العدول عن العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف، فبما أن الغرض من العقوبة هو منع الجريمة وحماية الفرد أو الجماعة من المجرم، وهذا يتأتى من خلال أي عقوبة تحقق هذا الغرض. وتشريع العقوبة الأخف قد أوفى بالغرض.

ثانياً: إن كان ما قام به المزور مما يمس بالنظام العام (1) ولم يكن هناك عقوبة لهذا الفعل عند ارتكابه للتزوير، ثم سن المُشرَّع عقوبة تجريم لهذا التزوير لجاز الرجعة وتجريم الفاعل وإنزال العقوبة عليه، فبالعقوبة تمحى الآثار السلبية لفعلته، وعلة ذلك خطورة فعلته التي قد تؤدي إلى فتنة عظيمة واقتتال بين المسلمين، وبذلك تمحوا العقوبة الآثار السلبية لفعلته. (2)

## المبحث الثاني: الركن المادي

<sup>(1)</sup> النظام العام: هو الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه. أو هو مجموعة من القواعد لا يجوز مخالفتها فهي ملزمة للجميع. (2) النظام العام والآداب العامة.

<sup>(</sup>²) الرفاعي: العقويات، 23 وما بعدها.

#### تمهيد:

جريمة التزوير من الجرائم الإيجابية التي نهى الشارع عن الوقوع فيها.

والجريمة الإيجابية: هي "كل فعل يبرز إلى حيز الوجود بنشاط إيجابي يُعاقَب عليه الشرع" وهي إتيان فعل محرم معاقب على فعله (1) فهي كل فعل محظور شرعاً، ولأن الشارع الحكيم قد نهى عن التزوير فكل من قام بهذا الفعل مرتكب للجرم، ويسمى فعله بالفعل الإجرامي:

فإن أتم المجرم التزوير بكامل أركانه فإن الجريمة تسمى (الجريمة الكاملة، أو التامة)، أما إن لم يتم المجرم تزويره لأي سبب كان فتسمى جريمته بالجريمة الناقصة أو الجريمة غير التامة وهذا ما يسمى بد (الشروع في الجريمة).

وإن كان المزور منفرداً، لا معين له ولا مساعد، سميت جريمته (بالجريمة المنفردة). أما إذا ساعده- في التزوير أو في إحدى الخطوات - آخرون فإن ذلك يسمى (بالاشتراك في التزوير).

كما أن المزور قد يكون مشتركاً مباشراً في التزوير وقد يكون متسبباً في التزوير. (2) وسأتناول في هذا البحث المطالب الآتية:

المطلب الأول: ماهية الركن المادى.

المطلب الثاني: عناصر الركن المادي للتزوير.

المطلب الثالث: الشروع في الجريمة ومراحلها.

المطلب الرابع: الاشتراك في التزوير

المطلب الخامس: أشكال التزوير.

#### المطلب الأول: ماهية الركن المادى

إتيان الفعل المحظور، بأن يقع من المجرم أي تصرف محظور شرعاً، سواء أكان بالإيجاب أم بالسلب مما قرر له الشارع عقاباً. ولمّا علمنا أن التزوير من الجرائم الإيجابية فكان

<sup>(</sup>¹) السراج، قانون العقوبات، 158. أبو زهرة، محمد: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، 25. المشهداني، محمد أحمد: الوجيز في شرح التشريع الجنائي، ط1، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 2004م، 23.

<sup>(2)</sup> عودة، التشريع الجنائي، 277/1 وما بعدها. السراج، قانون العقوبات، 158 وما بعدها.

أي فعل يقوم به المزور هو أساس الركن المادي للتزوير، حيث ترتب عليه الأذى بإحدى الناس أو الإفساد في المجتمع.

والفعل المحظور: هو ما يثاب تاركه ويأثم فاعله.

والمحظورات: هي كل المخالفات للأوامر والنواهي الشرعية إيجابية كانت أم سلبية. (1) ويعتبر المجرم مزوراً إذا حصل على مبتغاه بغير حق، بتحريفه للحقيقة وذلك بتغيير ما هُوَ صحيح ليخدم مصلحة شخصية له أو لغيره، سواء كان التزوير متقناً أم لا، لينخدع الناظر به للوهلة الأولى، للتشابه بين الأصل والشيء المزوِّر.

وعليه فالتزوير سلوك إجرامي أوقع من موظف أم غيره. (2)

يتضح أن أي تغيير للحقيقة ليوصل المزور لمبتغاه بغير وجه حق ليؤدي إلى ضرر بالغير، يعتبر صاحبه مجرماً وجريمته هي التزوير، ويستحق بذلك العقاب الذي يرتئيه القاضي مناسباً لردعه، ليكن عبرة لغيره في عدم التلاعب بحقوق الآخرين.

#### المطلب الثاني: عناصر الركن المادي للتزوير

- 1. التصرف الإجرامي بوقوع جريمة التزوير.
- 2. تحقق النتيجة الإجرامية وهي (الضرر).
- 3. وجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

وسيتم إنزال هذه العناصر على جريمة التزوير، وأولها التصرف الإجرامي، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

<sup>(1)</sup> عودة، التشريع الجنائي، 277/1. الدميني: الجناية، 74. أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، 384. المشهداني: الوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلامي، 229.

<sup>(</sup>²) جوزف، جوزف قزي: دعاوى التزوير واستعمال المزور، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، إخراج المحامي نزيه نعيم شلال، 51. الألفي، محمد عبد الحميد: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، 2002، 76. إبراهيم، إبراهيم سيد أحمد: التزوير المادي والمعنوي، دار الفكر الجامعي، 2003، 18. فودة: جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون، 27.

### الفرع الأول: تغيير الحقيقة

المقصود بالحقيقة الأمر الواقع أو الوضع القائم سواء كان الواقع حقاً أم غير حق، وهي حقية ما أثبته صاحب الشأن. وعاقب المشرع على العبث بها. (1)

مثال على الأمر الواقع (الحقيقة): يثبت بالفراش نسب الولد إلى والده أثناء الزوجية الصحيحة دون الحاجة إلى إثبات (بينة) ولا إلى إقرار الزوج بالبنوّة. (2)

ضرورة التغيير: والمقصود بالتغيير تغيير حقيقة قائمة، أو ابتداع حقيقة جديدة مخالفة دون النظر لكيفية التغيير، وهي العلة الأساسية لتحريم التزوير، ويكفي في التغيير أن يكون جزئياً أو نسبياً بشرط أن يمس المركز القانوني دون رضا من لحقه الضرر.

كما لا يحق للمسلم الاعتداء على نفسه، فمن باب أولى عدم جواز الاعتداء على الآخرين ولو مع موافقتهم. وعليه فلا يجوز اقتراف جرم التزوير بسبب رضى المجنى عليه.

ومثاله: تزوير المجرم عقد مع رضا صاحب العقد، فإن فعل المزور هذا لا يعتبر تزويراً بل عقد جديد، لأن التغيير تم برضا الطرف الآخر الذي صدر عنه العقد في البداية. (3)

ومن الأمثلة أيضاً على التغيير الذي لا يعتبر تزويراً: لو أن شخصاً زاد عبارة على العقد لتزيد المعنى وضوحاً بين المتعاقدين، أو حذف عبارة زائدة أو ألفاظاً مكررة، فكل ذلك لا يكون تزويراً لعدم تغيير الحقيقة." 4 "

فإذا أردنا أن نحكم بالتزوير فلا بد من تغيير الحقيقة، على أنه لا يجوز بحال تغيير أو تبديل الحقيقة الثابتة في الأوراق الرسمية ولو برضى صاحب الحق، لأن هذه الأوراق انتقلت لتصبح حقاً لغيره، حيث أن التلاعب فيها تلاعب بأوراق رسمية. (5)

<sup>(</sup>¹) المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 133. خليل: جرائم تزوير المحررات، 92. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 97.

<sup>(2)</sup> المنجى، دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 133.

<sup>(3)</sup> الألفي، جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 133.

<sup>(4)</sup> المنجي، دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 134. مجموعة قانونيين، جرائم التزييف والتزوير، 97.

<sup>(5)</sup> المنجى: دعوى التزوير، 135. مجموعة القانونبين: جرائم التزييف والتزوير، 99.

على أنه قد يحدث تغيير فيما وُثِقَ لكن من قبل شخص يمنحه القانون حق التغيير، فلا تثبت عندها جريمة تزوير. وعلى النقيض من ذلك إن قام شخص بتزوير لصالح شخص آخر وبطلب منه ولمصلحته، فإنه عندها يعتبر الشخص الذي طلب التزوير مزوراً فعلاً، ولو لم يقم بالتزوير الفعلي بنفسه وإنما من خلال شخص آخر ساعده على ذلك، سواء كان موظفاً أم غير ذلك. ومن ذلك نستتج أنه لا يشترط في التغيير أن يقع بيد المتهم كما أنه لا يشترط أن يكون التزوير متقناً، فما دام أنه تم تغيير الحقيقة وخدع به بعض الناس ولو للوهلة الأولى فإنه يكون تزويراً دون الحاجة إلى خبراء لكشف التزوير. (1)

## الفرع الثاني: محل الجريمة (2)

الاستعمال يكون بكل نشاط يدفع الجاني لتحقيق مصلحة له أو لغيره، وإلحاق ضرر بغيره. (3) ومحل الجريمة يكون بكل نشاط من شأنه تغيير الواقع لتحقيق غرض في نفس المزور؛ ليترتب عليه ضرر بالغير، ولا يشترط أن يكون محل الجريمة في شيء معين، فأينما وجد تغيير للحقيقة كان التزوير.

وسأتناول تسمية بعض محال جريمة التزوير على سبيل المثال لا الحصر:

- 1. المحرر المكتوب الرسمى: خاتم الدولة أو توقيع الرئيس واستعمالها.
- 2. المحرر المكتوب العرفي: أختام وتمغات (4) إحدى الشركات أو أشخاص واستعمالها.
  - 3. أسماء مزورة: أختام وتوقيعات بعض الموظفين الحكوميين واستعمالها.
- 4. الواقعة المزورة وكأنها حقيقة: أختام وتمغات غير حكومية واستعمالها على أنها رسمية.
  - 5. انتحال شخصية الغير.

وكل ما سبق من أنواع وغيرها لا بد بأن يكون التزوير بإدخال التغيير على شيء فيها، وهو جوهر التزوير. (1)

<sup>(1)</sup> مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 101. المنجي: دعوى التزوير، 35. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 61. فودة، جرائم التزوير في المحررات، 30.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 277/1.

<sup>(3)</sup> الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 76.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>). تمغات أو دمغات: وهي جمع دمغة وهي علامة تضعها الجهة المختصة في منطقة ظاهرة للتيقن من أن ما وضعت عليه عائد لها. مجموعة لغوبين: المعجم الوسيط، 297/1، ابن منظور: لسان العرب، 424/8.

ومحل التزوير لا بد أن يكون في محرر (صك أو مخطوط) بقصد تغيير الحقيقة، حيث اشترطوا أن تكون الكتابة نفسها المكونة للجريمة هي التي أحدثت تغييراً فعلياً، دون النظر لنوع الكتابة أو المادة التي كتبت عليها، حيث إنه قد يتم التزوير بإحدى الطرق الحديثة.

ويقع التزوير أيضاً بالقول والفعل، دون اعتبار لمحل التغيير؛ لأن أي تغيير للحقيقة أو إخفاءها وابراز الباطل يعتبر تزويراً.

والمقصود بالمحرر: هو كل مكتوب يفصح عن إرادة الشخص الصادر عنه. (2)

#### واشترط للمحرر:

- 1. معرفة مصدره.
- 2. أن يتضمن سرداً لواقعة أو تعبيراً عن إرادة.
  - 3. أن يكون صالحاً للاحتجاج به. (<sup>(3)</sup>

## الفرع الثالث: أن يكون التزوير قد تم بأحد الطرق المنهي عنها

وهذا الفرع يقودنا للحديث عن طرق التزوير المحظورة لنلم ونتعرف عليها، وذلك في الفصول القادمة.

إذا قام المجرم بكافة خطوات التزوير فإن عمله يعتبر تزويراً يتحقق من خلاله الضرر الناتج عن فعله مما يترتب عليه المساءلة والعقوبة.

#### علاقة السببية بين الاشتراك والجريمة:

لا عبرة للاشتراك ولا تترتب عليه آثار، إلا إذا كان بين المشترك وبين وقوع الجريمة علاقة السببية المباشرة، بإلحاق الضرر الحال أو المحتمل بالآخرين، فلا بد أن تكون الجريمة نتيجة

<sup>(</sup>¹) إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 16.

<sup>(2)</sup> خليل، جرائم تزوير المحررات، 92. المنجي: دعوى التزوير، 140.

<sup>(3)</sup> خليل، جرائم تزوير المحررات، 92.

لإحدى وسائل الاشتراك، ففي التحريض مثلاً: إن لم يكن للتحريض أثر في نفس المباشر فلا اشتراك. (1)

#### خلاصة الشروع:

إن أتم المُجرم جرمه فقد استحق العقوبة.

وأما إن لم يتم جرمه لأي سبب غير التوبة إلى الله تعالى والندم، فإنه مسؤول عن فعله لأن التزوير معصية، لأن فيه اعتداء على حق الله تعالى أو حق الأفراد.

أما إذا كان شروعه لا معصية فيه ثم عاد عنه فلا عقاب عليه لعدم المعصية. (2)

## المطلب الثالث: الشروع في الجريمة

ما دفعني إلى التطرق لهذا المطلب أن التزوير من الجرائم التي جعل الشارع عقوبتها تعزيرية، فلا يعاقب بحد ولا قصاص على مجرد الشروع في الجرائم وإنما يعاقب عليها بالتعزير.

وعليه فلا يوجد حد ولا قصاص في الشروع في الجريمة، وإنما ينقلب العقاب إلى تعزير إلا في حالة واحدة وهي حالة الشروع في القتل، فإن قام المعتدي بجرح المعتدى عليه ففيها القصاص أحيانا إلا فالإرش أو التعزير؛ (3) لأن الجاني بذلك قد ارتكب جريمة تامة، وهذه الحالة لا تتدرج تحت الشروع وإنما ذكرت هنا للفائدة.

والتزوير قبل أن يكون جريمة تامة كاملة لا بد وأن يمر بمراحل: (4)

مراحل جريمة التزوير: (5)

الفرع الأول: مرحلة التفكير.

<sup>(</sup>¹) عودة: التشريع الجنائي، 301/1.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 285/1.

<sup>(3)</sup> الأرش: الدية الناقصة المقدرة شرعاً. ابن منظور: لسان العرب، 3/63/6.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) عودة، التشريع الجنائي، 260/1. أبو زهرة: الجريمة والعقوبة، 385. الدميني: الجناية، 74. المشهداني، الوجيز، 232.

<sup>(5)</sup> عودة، التشريع الجنائي، 281/1. الرفاعي: العقوبات، 35. سكبكر، جرائم التزييف والتزوير، 104.

التفكير لا يعتبر جريمةً معاقباً عليها، فإن فكر في التزوير دون أن يتعدى التفكير فلا عقوبة عليه قضاءً.

#### الأدلة:

- 1. قول رسول الله على: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسنْوَسَتُ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ). (1) ووجه الدلالة أن ما يدور في فكر الإنسان لا يؤاخذ به صاحبه.
- 2. قوله ﷺ: (مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ). (2) عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ). (2) وجه الدلالة أن الله تعالى لا يعاقب الإنسان بمجرد التفكير والعزيمة على المعصية، ما لم يقرنها أو يتبعها عمل.
- 3. عن أسامة بن زيد ﴿ قَال: ( بَعَثْنَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ اللّهِ الْحُرَقَةِ، فَصَبّحْنَا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، فَكَفّ الْأَنْصَارِيُ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتّى قَتَلْتُهُ، فَلَمّا قَدِمْنَا بَلَغَ النّبِيّ ﴿ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ: أَقَتَلْتَهُ الْأَنْصَارِيُ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتّى قَتَلْتُهُ، فَلَمّا قَدِمْنَا بَلَغَ النّبِيّ ﴿ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ: أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؟! قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّى تَمَنّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؟! قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتّى تَمَنّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ؟! قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمُنْ مَنْ قَلْلَ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ؟! قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ أَسُلَمْتُ قَبْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ). (3) وهذا نهي صريح منه ﴿ على أن لا نحاسب الناس عما يدور في تفكيرهم. فهذه كلها أدلة تبين لنا أننا لا نطالب إلا بالواقع وبالفعل، لا بما يدور في العقل من تفكير، وهذا بلا خلاف عند الفقهاء قضاءً ، لكنه قد يعاقب عليه ديانة باستحقاقه المأثم. (4)

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري. البخاري: صحيح البخاري باب لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم، رقم 6287، 2454/6. مسلم: صحيح مسلم باب تجاوز الله عن حديث النفس رقم 127، 161/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) رواه الشيخان واللفظ لمسلم، البخاري: صحيح البخاري باب الجنة أقرب إلى أحدكم وباب من هم بحسنة وسيئة رقم (<sup>2</sup>) رواه الشيخان واللفظ لمسلم، البخاري: صحيح مسلم، باب إذا هم العبد بحسنة، رقم 130، 181/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) رواه الشيخان واللفظ للبخاري. البخاري: صحيح البخاري، باب بعث النبي شه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، رقم (30، 1555/4. مسلم، باب قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، رقم 96، 1/96.

<sup>(4)</sup> الرفاعي: العقوبات، 36. عودة: التشريع الجنائي، 281/1.

# الفرع الثاني: مرحلة التحضير (1)

وهذه المرحلة لا تعد جريمة يعاقب عليها في بعض الجرائم، فما دام أن الفاعل لم يرتكب محظوراً أو معصية، فلا جريمة ولا عقوبة. أما إن كان الإعداد في حد ذاته محظوراً أو معصية فلها حكمها ويأثم فاعلها، كمن دفع رشوة لموظف ليسهل عليه عملية التزوير، فالرشوة أيضاً منهي عنها وهي حرام، فيكون مرتكبها آثماً يستحق العقوبة على الرشوة لا على التزوير.

على أنه لا بد من النظر إلى الأمور من زاوية أخرى تتمثل في الآتي:

أولاً: لا بد من سد الذرائع، والتحضير للتزوير فيه فتح للذرائع على مصراعيه، مما يؤدي إلى مفاسد كبيرة، لو تركناه بلا عقوبة.

ثانياً: هناك قاعدة تقول: "كل ما أدى إلى حرام فهو حرام (2) " ولو لم يكن التحضير حراماً بطبعه وأصله فهو حرام بمقدماته وتبعاته.

ثالثاً: ينبغي أن نضع نصب أعيننا القاعدة الشرعية الكبيرة القائلة: "الأمور بمقاصدها" (3) وعليه فلا بد وأن ننظر إلى نتائج العمل حتى يمكننا الحكم عليه بالشكل الصحيح.

وعليه فإن التحضير للتزوير لا بد أن يعاقب عليه، ولو لم يكن محرماً في ذاته وتحديد العقوبة إنما يعود للقاضي بما يراه مناسباً، (4) وهذا لا يتناقض مع ما ذكر في بداية الفقرة، لأن التحضير للتزوير والإعداد له محظور لذاته يعرض مرتكبه لعقوبة تعزيرية غير العقوبة التي ترتب على التزوير نفسه أو على استعمال المزور.

## الفرع الثالث: مرحلة التنفيذ (5)

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 1/182. الرفاعي: العقويات، 36.

<sup>(</sup>²) ابن حزم، المحلى، 320/3.

<sup>(</sup>³) المرداوي: التحبير شرح التحرير، 8/3888. السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911 هـ)، الأشباه والنظائر، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403 هـ، 8/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) أبو زهرة: الجريمة والعقوية، 391. ابن القيم، الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، 691 – 751. [ إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4ج، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، دار الطباعة المنيرية، دار الحديث، 117/3، بيروت، دار الجليل، 1973، 34/3.

<sup>(5)</sup> عودة، التشريع الجنائي، 282/1. الرفاعي: العقوبات، 36.

لأن التزوير من الجرائم الإيجابية التي كان لا بد لفاعلها من عدم إتيانها، فقد اعتدى بفعله هذا على حق الجماعة أو الفرد، وبما أن الشريعة الغراء لم تشترط أن يكون الفعل الإجرامي مؤدياً إلى النتيجة الإجرامية بعينها فقد ترتب على مجرد التزوير أن ينال المجرم العقوبة، دنيوية أو أخروية. (1)

#### المطلب الرابع: الاشتراك في التزوير

#### تمهيد:

جريمة التزوير كغيرها من الجرائم، قد تقع من شخص منفرد، وهو المباشر الجريمة، وقد تقع في المقابل من مجموعة أشخاص، وهذا ما يسمى بالاشتراك في الجريمة، وقد يكون الاشتراك مباشراً أو غير مباشر، فإن علم المشتركون بنية المزور من فعلته تلك فإنهم يعتبرون مشتركين في الجريمة، وعليه فإنهم جميعاً يتحملون المسؤولية أمام القضاء، فإن كان اشتراكهم متفقاً عليه فقد تلحق بهم نفس العقوبة بغض النظر عن دور كل منهم، وإن كان اشتراكهم بتوافق غير منسق ومدبر فإن كل واحد منهم يعاقب كل بناء على الدور الذي قام به في تلك الجريمة، وهذا ما يحدده القاضى؛ لأن هذه الجريمة من الجرائم التعزيرية التي يعود أمر تقرير عقوبتها للقاضي. (2)

ولا بد لفعل الاشتراك في التزوير من وجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، وهو الضرر الواقع أو محتمل الوقوع، بمعنى أن يكون الفعل هو السبب لوقوع نتيجة تلك الجريمة بما يلحق الضرر بالآخرين. (3) فإذا ثبت الاشتراك في التزوير بالاتفاق على مجموعة، فإن العقوبة تلحقهم جميعاً بناء على أثر التزوير الذي فعلوه، فإن كان التزوير أدى إلى قتل شخص ظلماً فقد اختلف الفقهاء في الحكم على الشركاء كالتالى:

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 282/1. أبو زهرة، الجريمة والعقوية، 293. المشهداني: الوجيز، 233. مسفر: الجناية، 75.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 294/1.

<sup>(3)</sup> المشهداني: الوجيز، 242. السراج: قانون العقوبات، 195.

- 1) الفريق الأول: جمهور الفقهاء (مالكية وشافعية وحنابلة): ذهبوا إلى الاقتصاص منهم جميعاً. (1)
  - 2) الفريق الثاني: الحنفية: لا يقتص إلا من المباشر. (2)

#### الفرع الأول: شروط الاشتراك

- 1. تعدد الجناة.
- 2. أن ينسب للجناة فعل محرم معاقب عليه، بحيث تتوافر أسس المسؤولية الجنائية، ويتحملونها بسبب فعلهم الإجرامي. (3)

# الفرع الثاني: أشكال الاشتراك في الجريمة

## المسألة الأولى: الاشتراك المباشر (4)

وذلك عند تعدد الجناة الذين يباشرون الركن المادي للتزوير، إلا أن الفقهاء قاموا بإلحاق بعض صور الاشتراك بالتسبب إلى هذا النوع وجعلوا حكمهما واحداً، كما لو كان الشريك آلة بيد المجرم بأن أمره دون إكراه بتزوير معين فقام المشترك بفعل التزوير.

وفي حالة التزوير قد يقوم أكثر من شخص بنفس الفعل للوصول لغايته المرجوة، وذلك عندما يقوم بتغيير الحقيقة، وفي هذه الحالة يكون جميعهم مباشرين، إلا أن عقوبة كل مباشر منهم تتأثر بظروفه الخاصة، وذلك إن كان لكل شريك ظروف خاصة تختلف عن شريكه المباشر الآخر لا سيما في التوافق على الاشتراك وليس الاتفاق بينهم (التمالؤ)، علماً بأن ظروف أحد المباشرين لا تؤثر على باقى المباشرين، وعليه فإن عقوبة كل منهم تتأثر بعوامل هى:

<sup>(1)</sup> مالك بن أنس، المدونة الكبرى، 6ج، بيروت، دار صادر 372/11. البكري: إعانة الطالبين، 119،120/4. ابن قدامة: المغنى، 284/8.

<sup>(</sup>²) السرخسى: المبسوط، 126/26.

<sup>(3)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 291/1.

<sup>(4)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 292/1. الدميني: الجناية، 80. المشهداني: الوجيز، 242.

- 1. صفة الفعل: فقد يكون لأحدهما اعتداء وللآخر استرداد حق.
  - 2. صفة الفاعل: فقد يكون أحدهما مجنوناً والآخر عاقلاً.
- 3. قصد الفاعل: فقد يكون أحدهما عامداً قاصداً والآخر مخطئاً وثالث مكرهاً. (1)

#### الخلاصة:

يتضح أن عقوبة الشريك المباشر لا تتأثر بظروف شريكه، وهذا من عدل الإسلام ورحمته بإتباعه فكل يعاقب بناءاً على ظروفه الخاصة.

## المسألة الثانية: الاشتراك بالتسبب (2)

والشريك بالتسبب: هو من اتفق مع غيره أو حرض أو ساعد على ارتكاب فعل معاقب عليه، لكنه لم يباشر بنفسه تنفيذ الفعل الإجرامي، سواء أكان التحريض أو المساعدة سابقة أو معاصرة للجريمة، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، أكانت الجريمة وقتية أم مستمرة. (3) ولتوضيح هذا النوع من الاشتراك لا بد أن نوضح شروطه، وهي كما يلي:

## شروط الاشتراك بالتسبب:

## الشرط الأول: ارتكاب الفعل الإجرامي المعاقب عليه

يستوي في ذلك أن يكون الفعل تاماً أم لا، ففي حال عدم تمام الجريمة يكون شروعاً معاقباً عليه. ولا يشترط أن يعاقب الفاعل المباشر ليعاقب المتسبب، فقد يكون المباشر حسن النية فلا

<sup>(1)</sup> الجريمة الوقتية (المؤقتة): ارتكاب جرم التزوير في وقت محدد لا يستغرق أكثر من ذلك الوقت لوقوع فعل التزوير. الجريمة المستمرة: ارتكاب فعل التزوير مع قابلية هذا الوقت للتجدد فيستغرق وقوعها كل الوقت ولا يعتبر التزوير منتهياً إلا بانتهاء حالة التجدد. عودة: التشريع الجنائي، 244-295. الدميني: الجنائة، 84. المشهداني: الوجيز، 244.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 297/1. الدميني: الجناية، 82. المشهداني: الوجيز. 245.مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 265. المشهداني: الوجيز. 245.

<sup>(3)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 279/1. الدميني: الجناية، 82. المشهداني: الوجيز، 245، مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 265.

يعاقب ويعاقب المتسبب وقد يعفى الفاعل المباشر من العقوبة لصغره أو جنونه ويعاقب المتسبب. (1)

## الشرط الثاني: أن يكون الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو الإعانة

وهذا الشرط يتطلب منا أن نُفَصًل الحديث في وسائل الاشتراك بالتسبب والتي تتحصر في ثلاث وسائل مهمة.

# وسائل الاشتراك بالتسبب في جريمة التزوير. (2)

1. الاشتراك بالاتفاق: لا بد من التفريق بين الاتفاق (التمالؤ) وبين التوافق.

#### فالتوافق:

هو " توارد خواطر أكثر من شخص على ارتكاب الجريمة دون اتفاق فيما بينهم"، وقد يكون المتوافقون شركاء بالتسبب أو شركاء بالمباشرة إذا ارتكبوا الجريمة، حسب طبيعة دور كل شريك منهم. (3)

### أما الاتفاق:

فهو تفاهم سابق باتحاد نية الأطراف على ارتكاب الجريمة. ويتم الاشتراك هذا غالباً دون مظاهر خارجية، أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ولا بد من ملاحظة أنه إذا تم الاتفاق على شيء ما، لكن تمت جريمة أخرى، فلا اشتراك، لكن لا يمنع ذلك من العقوبة على مجرد الاتفاق على الاشتراك، لأنه بحد ذاته جريمة معاقب عليها. (4)

<sup>(1)</sup> عودة، التشريع الجنائي، 297/1. الدميني: الجناية، 82. المشهداني، الوجيز، 245.

<sup>(2)</sup> شواربي، التزويير والتزييف، 136. سكيكر، جرائم التزييف والتزوير، 29.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) عودة: التشريع الجنائي، 297/1.

<sup>(4)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 297/1. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 266.

2. الاشتراك بالإعانة (بالمساعدة): ولا بد من التفريق بين المباشر والمساعد.

فالمباشر: هو الذي يأتي أو يحاول إتيان الفعل المحرم مباشراً التنفيذ بنفسه.

أما المعين أو المساعد: فلا يباشر نفس الفعل ولا يحاول المباشرة وإنما يتداخل مع الفاعل تداخلاً مقصوداً، حيث أن فعله له نتيجة في تسهيل ارتكاب الجريمة. وعلى ذلك فإن فعله لا صلة له بذات الفعل صلة مباشرة، ولا يعتبر تنفيذاً لهذا الفعل. ولا يشترط الاتفاق السابق، المهم أنه قد قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها. (1)

3. الاشتراك بالتحريض: بأن يغري الجاني على ارتكاب الجريمة. ولا بد وأن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل بسبب ذلك التحريض، علماً بأن التحريض وحده معصية، لأن المحرض أمره بإتيان المنكر." قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾. (3) ووجه الدلالة أن الله تعالى لا يغفل عن كل ما صدر عن الإنسان، حتى بالكلمة التي قد تكون من باب التحريض.

## الشرط الثالث: أن يكون الشريك قاصداً من وسائله وقوع جريمة معاقب عليها:

فإن لم يقصد الشريك جريمة ما، أو قصد جريمة معينة فارتكب الجاني غيرها، فلا اشتراك، فإن لم يكن الشريك قاصداً جريمة بعينها فهو شريك في كل جريمة تقع ما دامت تدخل في قصده المحتمل. (4)

فإن لم يقصد الشريك من تزويره عملاً معيناً، فإن أي عمل يقوم به المباشر باستخدام ما تم تزويره يجعل الشريك مشتركاً في هذا العمل الإجرامي كان استخدم المزوَّر ما تم تزويره لحرمان الورثة أو لقتل شخص آخر ... الخ.

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 299/1. الدميني: الجناية، 83. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 268.

<sup>(2)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 298/1. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 265.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة ق، آية 18.

<sup>(4)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 300/1. الدميني: الجناية، 83.

#### عدول الشريك وأثره: (1)

في حالة عدول الشريك عن مساعدة المباشر أو الاتفاق معه ثم وقعت الجريمة فإن الشريك يعفى من العقوبة. أما إذا كان شريكاً بالتحريض، فلا يعفى إلا إذا ثبت أنه أزال كل أثر لتحريضه، وأثبت أن المباشر ارتكب جريمته دون تأثير لتحريضه. على أنه تترتب على وسائل الاشتراك – أكان بالاتفاق أو المساعدة أو بالتحريض – عقوبة ولو لم تقع الجريمة، وذلك باعتبار أن هذه الوسائل جرائم مستقلة، حيث إن ذلك يتفق مع مبدأ الشريعة الإسلامية العظيم في عدم العقاب على النية ما لم يصحبها قول أو عمل، فكل هذه الوسائل تتحقق فيها النية المحرمة، ويتحقق فيها إتيان الفعل المحرم، إما بالقول وإما بالفعل.

#### وقد اعتبرت هذه الوسائل جرائم لأسباب منها:

- 1. تحريم الإسلام لكل منكر، وكل ما يؤول إليه، والجرائم من أشد المنكرات.
- 2. كل ما أدى إلى حرام فهو حرام (2): وهذه من أعظم القواعد الشرعية وكل طريق تؤدي إلى الحرام فهي حرام، فما دام أن وسائل الاشتراك جميعها تؤدي إلى جريمة والجريمة محرمة إذن فإن الوسائل محرمة أيضاً.

## المطلب الخامس: أشكال التزوير

ينقسم التزوير من حيث الطرق التي يتم بها إلى نوعين، وكل نوع له صور شتى، وقد دُمِجَ بين بعض الصور منشقاً عن صور أخرى تعد هي الأساس. المهم هنا معرفة طرق التزوير وصوره حتى يتسنى لنا الابتعاد عن كل هذه الصور، وبالتالى لا يلحقنا التأثيم والعقاب، ولنتمكن من الحكم على تصرفات بعض الناس فى هذا الاتجاه.

<sup>(</sup>¹) عودة: التشريع الجنائي، 304/1 وما بعدها.

<sup>(</sup>²) ابن حزم: المحلى، 320/3.

# الفرع الأول: التزوير المادي (1)

هو التزوير الذي لا يتم إلا بفعل ظاهر محسوس، يدركه الحس بالزيادة أو الحذف أو التعديل أو بإنشاء شيء غير موجود. فلا بد وأن يكون التزوير قد أحدث تغييراً يمكن أن يدركه الجميع، بالعين أم بأي أمر محسوس، ولذلك فإن هذا النوع من التزوير يكون اكتشافه يسيراً على الجهات المعنية، لأنه يترك أثراً في محل التزوير من خلال دليل ملموس.

## مسألة: طرق التزوير المادي (2)

وفي هذا الجزء لن أبحث كل الأنواع بشكل مفصل، ولكن سأقوم بتعداد الأنواع مع نبذة مختصرة جداً عن كل منها.

# أولاً: وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة (3):

أي أن المُزَوِرَ ينسب المُحَرَرُ المُزَوِّر إلى شخص لم يصدر منه، بوضع ختم أو توقيع أو بصمة للآخر دون وجه حق وبغير رضاه، سواء كان الختم أو التوقيع أو البصمة صحيحة -بأن حصل عليها مباغتة أو بالدس- أم مزورة ونسبها إلى ذلك الشخص، ولا يشترط أن يكون التزوير صحيحاً أو خطأ، فمجرد وضع الختم أو التوقيع أو البصمة. فإن التزوير يتحقق، إذن فإن المحور الذي يدور عليه التزوير هو الختم أو التوقيع أو البصمة.

على أنه لو وافق صاحب التوقيع أو الختم أو البصمة - بعد ذلك - على ما جاء في المُزَوَّر فإن التزوير يعتبر قائماً؛ لأنه قام بالعمل بنية التزوير دون موافقة المعنى.

## ثانياً: تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة الكلمات (4):

<sup>(1)</sup> المنجي: دعوى التزوير الفرعية، 148. خليل: جرائم التزوير المحررات، 105. الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 141. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 109. عودة: التشريع الجنائي، 32/1، جوزف: دعوى التزوير واستعمال المزور، 61. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 20. الشواربي، التزوير والتزييف، 55.

المصادر السابقة.  $\binom{2}{2}$ 

<sup>(</sup> $^{3}$ ) المصادر السابقة.

<sup>(4)</sup> المصادر السابقة.

بأن ينسب المُزوِر بيانات في محرر إلى الموقعين عليه لم تصدر عنهم في الأصل، يشمل أي تغييرات مادية يمكن إحداثها وذلك في وقت لاحق لتدوين المحرر.

## مسألة: طرق التغيير (1)

1. التغيير بالإضافة: ويتم التغيير بالإضافة بملء فراغات تركت على بياض، أو بالتحشير بين السطور، بحيث إن البيانات التي أضيفت لم تكن موجودة أصلاً وقت التحرير. والإضافة إما أن تكون بالكلمات والأحرف أم بالأرقام. ولا يشترط في الإضافة أن تكون موقعاً عليها مِنْ نفس مَنْ نُسِبَ إليه.

ومثاله: إضافة جملة إلى سند تغيير إسقاط الشكوى (استلام المبلغ جميعه).

ولا بد من التفريق في التوقيع على بياض بين التزوير وخيانة الأمانة، فإن أعطيت الورقة البيضاء الموقعة للمُزور برضى فإنها في هذه الحالة تعتبر خيانة للأمانة لا تزويراً.

- 2. بالحذف: ويتم التزوير بالحذف وذلك بالمحو أو الإزالة أو الكشط أو الطمس الجزئي أو الإتلاف الجزئي، بحيث يتم تغيير مضمون المُزَوَر عما كان عليه. والحذف يكون بحرف أو جملة أو كلمة أو عدد أو رقم. ولا بد من التفريق بين الإتلاف والطمس الجزئي والكلي، فإن الطمس والإتلاف الكلي لا يكون من التزوير بل من خيانة الأمانة.
- 3. بالتعديل: وهذه الطريقة عبارة عن الجمع بين الإضافة والحذف، وذلك بأن يقوم المزور بحذف شيء معين ثم يضيف بدلاً منه ما أراد إثباته.

ومثاله: طمس توقيع صحيح على عقد بعد تزويره والاستعاضة عنه بختم حتى تمتنع المضاهاة.

ثالثاً: وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة (2)

<sup>(1)</sup> المصادر السابقة.

<sup>(2)</sup> المصادر السابقة.

وهذه الطريقة تقوم أساساً على انتحال شخصية الغير حقيقية أم وهمية. ومن صوره وضع صورة شخصية لشخص على محرر وتكون الصورة لغيره أو نزع صورة أصلية واستبدالها بغيرها، أو إثبات في محرر حضور شخص لا بد من حضوره وهو في الحقيقة غائب، بانتحال شخصيته أو اسمه أو استبدال الشخص.

ومثاله: إذا تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد لكنه انتحل شخصية الشاهد الحقيقي، أو دخل غير الطالب إلى قاعة الامتحان لتقديم الامتحان باسم طالب غائب.

## رابعاً: الاصطناع

ماهية الاصطناع: هو "المبالغة في إصلاح الشيء". (1) وهو" العمل والاشتغال لإيجاد المعدوم من الصنع". (2) فالاصطناع لا بد وأن يكون إحداث أمر جديد بكامله، بأن يقوم المُزَوَّر بإنشاء محرر بكامل أجزائه مشابهاً للأصل، أو هو إنشاء محرر غير مشابه للأصل، ما دام المحرر في الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار معينة وصالحاً للاحتجاج به في إثباته. (3) ومثاله: إصدار شهادة وفاة بتاريخ قديم، لاستخدامها لأغراض شخصية كتسجيل أو بيع.

على أن هذا الفعل يعتبر تزويراً دون اعتبار للواقعة التي أثبتها صحيحة أم غير صحيحة، متقنة أم لا، فما دام أنه نسب الفعل إلى شخص آخر وادعى بأن هذا الشخص هو من قام بهذا الفعل فهذا التزوير.

## خامساً: التقليد (4):

لغةً: هو الضم على الشيء والتشبه به (5)

<sup>(</sup>¹) الزبيدي، تاج العروس، 374/21. المناوي، التعاريف، 1/69.

<sup>(</sup>²) السرخسي، المبسوط، 138/12.

<sup>(3)</sup> المنجي: دعوى التزوير الفرعية، 150. الشواربي: التزوير والتزييف، 58. خليل: جرائم تزوير المحررات، 105. الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 142.

<sup>(4)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 32/1. المنجي: دعوى التزوير الفرعية، 148. الشواربي: التزوير والتزييف، 55.

أما التقليد شرعاً فهو: قبول قول غيره من غير حجة بصناعة شيء طبقاً للأصل المُقلَّد بمحاكاته في الفعل بصناعة شيء غير صحيح ليشبه شيئاً صحيحاً (1).

ألاحظ أن التقليد يمكن أن يكون بالفعل والقول معاً. ولا يشترط في التقليد الإتقان إنما يكتفي بالتشابه، والغرض منه الإيهام بصدوره ممن نسب إليه. كما لا يشترط في التزوير بهذه الطريقة تقليد إمضاء المجني عليه، بل ان مجرد الإيهام بوضع الإسم بطريق عادي لا تقليد فيها يكون تزويراً.

## الفرع الثاني: التزوير المعنوي: (2)

هو كل تغيير للحقيقة في مضمون المحرر ومعناه وظروفه وملابساته تغييراً لا يدرك البصر أثره. وعليه فإن التزوير في هذه الحالة لا يشترط أن يكون في مادة المحرر بل قد يتضمن المستند بيانات وتصريحات كاذبة، واكتشاف هذا التزوير من الصعوبة بحيث يحتاج إلى ممارسة ودراية وبحث وتنقيب للوصول للحقيقة.

#### طرق التزوير المعنوى

## أولاً: تغيير إقرار أولى الشأن (3):

بأن يثبت المزور في المحرر بيانات تختلف عن تلك التي طلب ذو الشأن منه إثباتها. وهذه الطريقة لا يقوم بها في الغالب إلا موظف، في محرر رسمي، أما إذا كان التزوير في محرر عرفي فقد يقع من شخص عادي دون الانتباه لفحوى المحرر العرفي الذي اتفق عليه. (1)

<sup>(1)</sup> الزركشي، أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله (745 – 794): المنثور في القواعد، 3ج، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، ط 2، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1405 هـ، 1398/1. الغزالي: المستصفى في علم الأصول، 370/1. الموسوعة الفقهية الكويتية، 154/13. ابن العربي، أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي، (468 – 543): المحصول في أصول الفقه، تحقيق: حسين علي وسعيد فودة، ط 1، عمان، دار البيارق، 1420 هـ، 154/1.

<sup>(</sup>²) جوزف، دعوى التزوير واستعمال المزور، 62. خليل: جرائم تزوير المحررات، 108. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 126. إبراهيم: التزوير والتزوير، 146. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 20.

 $<sup>\</sup>binom{3}{}$  المصادر السابقة.

ومثاله في محرر رسمي: إثبات المأذون أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث، لا ثلاثاً بعبارة واحدة، كما أقر بذلك صاحب الشأن.

أما مثاله في المحرر العرفي: التغيير المتعمد في معنى سند من جانب مترجم كلف بترجمته من لغة إلى أخرى. ويكون هذا التزوير إما بالإضافة إلى المحرر، أو بالحذف منه أو بالتعديل عليه، ولا بد في كل ذلك من توفر سوء النية من قبل الجاني. ولا يتيسر اكتشاف التزوير إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن ومعرفة البيانات التي كان يريد إثباتها، ومقارنتها بما أثبته مدون المحرر.

## ثانياً: جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة (2):

وذلك بإثبات أية واقعة في محرر على غير حقيقتها، ويكون هذا النوع في المحررات الرسمية أو العرفية.

ومثاله في المحرر الرسمي: أن يعطي القاضي أو رئيس البلدية أو غيره شهادة لامرأة يقرر فيها كذباً أنها طلقت لتستعين بها في قبض معاش مقرر لها.

ومثاله في المحرر العرفي: لو حرر دائن إيصالاً لمدينه بدين غير الذي دفع للمدين سداداً له.

ولا يشترط في المحرر أن تكون الأختام والدمغات والإمضاءات مزورة بل حصل التوقيع عليها بالأختام والإمضاءات الحقيقية.

## مسألة: انتحال شخصية الغير

وهي انتحال شخصية الغير وإدعاء صفة كاذبة إذا لم يترك في المحرر أثر مادياً يدل عليهما. وأكثر ما تحدث هذه الظاهرة في المحررات الرسمية، لكنها قد تحدث في المحررات العرفية.

<sup>(1)</sup> المحرر العرفي هو: "كل المحررات ذات الصفات غير الرسمية، أكانت فردية أم جماعية". سكيكر، جرائم التزييف والتزوير، 102. المنجى، دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 17.

<sup>(2)</sup> خليل: جرائم تزوير المحررات، 108. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 20.

مثال المحررات الرسمية: أن يدلي شخص بشهادته أمام المحكمة باسم منتحل حتى لو كان الاسم وهمياً.

مثال المحررات العرفية: كأن ينتحل المُزَوِّر شخصية المالك ويكتب عقد البيع دون أن يوقع عليه. ولا يتوقف انتحال للشخصية الغير بتغيير الاسم فقد يكون:

- 1. بتغيير الحال: كأن يدعي صاحب الشأن أمام موثق العقود أنه كامل الأهلية علماً بأنه -حاله- محجور عليه.
- 2. تغيير في الصفة: كأن يدعي شخص بأنه عامل هاتف إحدى الجهات، ويرسل إشارة هاتفية بهذه الصفة.
- 3. بالاستبدال: بأن يثبت الموظف حضور شخص معين بدلاً من شخص آخر، كأن يثبت المحُضِر أنه سلم الإعلان إلى الشخص المعلن إليه علماً بأنه قد سلمه إلى تابعه.

وهذه الظاهرة كانت منتشرة في الماضي بكثرة، وخاصة في قضايا الزواج حينما كان يرى النوج فتاة ويتم العقد على فتاة أخرى، أو العكس بأن ترى الفتاة شخصاً وتفاجأ بان العقد قد تم على شخص آخر، وهذه من الخطورة بما يترتب عليها حل الوطء وثبوت النسب وما يترتب على عقد الزواج من التزامات، فإن حدث فيها تزوير وقعت الحرمة وتحققت الجريمة وضاعت الحقوق، وقد يحكم على المزور بعقوبة حد الزنا.

# ثالثاً: جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها (1)

أي أن المزور يثبت في المحرر حين تدوينه إياه اعتراف شخص أو إقراره بواقعة معينة، في حين أن هذا الشخص لم يعترف أو يقر بها.

ومثاله: أن يثبت المحقق أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة علماً بأنه لم يعترف بذلك، أو أن يثبت الموثق في عقد البيع أن البائع أقر بأنه قبض الثمن وهو لم يقر بذلك.

67

<sup>(1)</sup> المصادر السابقة.

## رابعاً: التزوير بالترك (1)

بأن يترك لفظاً أو عبارة قاصداً تغيير الحقيقة.

ومثاله: إغفال الموظف أو غيره الكاتب إثبات بعض البيانات التي كان يتعين ذكرها.

#### الخلاصة:

إذا قام المُجرِم بتزويره بأي نوع من أنواع التزوير فإن فعله يعتبر تزويراً، ويلحقه المأثم لارتكابه معصية وبالتالي يلحقه العقاب دنيوياً أو أخروياً.

# المبحث الثالث: الضرر (2)

#### تمهيد:

حين تحدث بعض الفقهاء عن الضرر منهم من جعل الضرر تابعاً للركن المادي لجريمة التزوير، حيث عدوه شرطاً من الشروط أو نتيجة لاقتراف الفعل، ومنهم من جعله ركناً منفصلاً عن الركن المادي للتزوير، وذلك لأهميته البالغة فهو من الأركان اللازمة لوجود التزوير، فأي تغيير للحقيقة لا يترتب عليه ضرر لا يعد تزويراً يعاقب عليه، وعليه فقد جعلوا الضرر ركناً مستقلاً من أركان جريمة التزوير.

وأرى أن الضرر لا يكون ركناً مستقلاً، لأنه إذا تحققت الأركان السابقة لجريمة التزوير دون إحداث ضرر فإنه مع ذلك يكون مزوراً، وتتحقق الجريمة بحد ذاتها، بصرف النظر عن نتائجها كما أن الضرر هو حلقة الوصل ما بين الفعل وعلاقة السببية في الركن المادي، فهو

 $<sup>\</sup>binom{1}{1}$  المصادر السابقة.

<sup>(2)</sup> المنجى: دعوى التزوير، 190. الألفى: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 151.

نتيجة حتمية للفعل للوصول لمبتغاة من التزوير كما أنه لا يتصور وقوع جريمة تزوير دون إلحاق ضرر، حالاً أم محتملاً على شخص أم أشخاص، أم في إضاعة هيبة المزوَّر، وعلى الرغم من ذلك قمت بشرح هذا الركن للوصول للحقيقة، وذلك في المطالب التالية.

المطلب الأول: ماهية الضرر

#### الفرع الأول: الضرر لغة

"ضد النفع، وهو سوء الحال، ويأتي بمعنى النقصان بانتقاص شيء من حق أخيه". (1)

## الفرع الثاني: الضرر شرعاً

هو "نقصان في قيمة الشيء والحرمان منه"."<sup>2</sup>"وقيل "إجبار المرء على إخراج ملكه من يده". (3)

## الفرع الثالث: الضرر قانوناً

هو إهدار حق أو إخلال بمصلحة مشروعة، جسيماً كان أم غير جسيم. (4)

## المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الضرر

الأدلة التي حرمت الضرر بكافة أشكاله، وفي كافة مناحي الحياة كثيرة، وأكثر من أن تحصر، منها الآيات القرآنية الكريمة، ومنها الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها القواعد الأصولية.

## الفرع الأول: من الكتاب الكريم

<sup>(1)</sup> الزبيدي: تاج العروس، 385/12. ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم، 148/8.

<sup>(</sup>²) ابن قدامة: المغني، 9/187.

<sup>(3)</sup> ابن حزم: المحلى، 130/8.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) المنجي، دعوى التزوير، 190. الألفي، جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 151. عبد التواب، معوض: الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام، ط2، مصر، مكتبة عالم الفكر والقانون.

- 1. قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُو هُنَ ضِرَاراً لَتَعْتَدُواْ ﴾ (1) ووجه الدلالة ظلم المرأة بإطالة عدتها حرام، فحرمة من يظلم الآخرين بتزويره أشد.
- 2. قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- (2) ووجه الدلالة أن أي تصرف فيه ضرر محرم، فإذا كان الغرض من المسجد إلحاق الضرر بالمسلمين حرام، فكيف بمن يزور ليلحق الضرر بالآخرين. فالتزوير بفعله حرام والضرر بنتائجه حرام، فكان الفعل وما يترتب ويتعلق به حرام.

## الفرع الثاني: من السنة

حديث رسول الله على حيث قال: ( لا ضَرَرَ ولا ضِرار). (3) وهذا الحديث هو من الأحاديث الجامعة لأحكام كثيرة.

إضافة للأحاديث الشريفة التي ذكرت في موقع الحديث عن أدلة تحريم التزوير. (4)

## الفرع الثالث: من القواعد الأصولية

<sup>(</sup>¹) سورة البقرة، آية 231.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة التوبة، آية 107.

<sup>(3)</sup> أحمد، مسند أحمد بن حنبل، رقم 2867، باب مسند عبد الله بن عباس، 131/1. قال الألباني صحيح، السلسلة الصحيحة مختصرة، رقم 250، 498/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) أنظر ص 21 من البحث.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  المرداوي: التحبير شرح التحرير،  $^{(5)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) السيوطى: الأشباه والنظائر، 83/1.

## المطلب الثالث: ضوابط الضرر (1)

لقد تشتت الضوابط، فلم تجتمع على نحو مرتب وتحت عنوان واحد، ومن هذه الضوابط:

- الضرر ركن من أركان التزوير، ليترتب العقاب على مرتكب تلك الجريمة.
  - عدم اشتراط وقوع الضرر فعلياً فيكفي احتمال وقوعه.
- يمكن أن يكون الضرر على شخص مقصود بعينه أو غير مقصود، أو على مصلحة عامة وقد يقع على شخص آخر غير المقصود.
- بمجرد تغيير الحقيقة واستعمال المزور يتحقق احتمال وقوع الضرر، ولو كان التزوير غير متقن ما دام أنه قد ينخدع به البعض، وذلك لحفظ الحقيقة من العبث.
- لا يشترط أن يقع التزوير بيد المستفيد منه بل لو وقع التزوير بيد شخص آخر ولمصلحته المستفيد من التزوير فإن المستفيد يعرض نفسه للمسائلة والعقاب، وهذا لا يبرئ ساحة من قام بالتزوير، فكل من ساعد المزوَّر مع علمه بنيته وعلمه بذلك الجرم فإنه يعرض نفسه أيضاً للمساءلة والعقوبة بل قد يعد مشتركاً ويدخل ضمن الاشتراك في جريمة التزوير.

المطلب الرابع: أنواع الضرر (2)

الفرع الأول: الضرر من حيث طبيعته

يتنوع الضرر من حيث طبيعته إلى نوعين:

<sup>(1)</sup> سكيكر: جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية، 83. عبد التواب: شرح جرائم التزوير والتزييف، 131. المنجي: دعوى التزوير، 189. إبراهيم: التزوير، 143، الألفي: جرائم التزييف والتزوير، 143، الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 151. خليل: جرائم تزوير المحررات، 111.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 154. عبد التواب: جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام ، 131. إبراهيم: التزوير ، 21. المنجى، دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 197.

#### الأول: الضرر المادي

وهو ما يصيب الإنسان في ماله، بكسب يفوته أو بخسارة تلحق به، حتى لو كان الضرر يسيراً. مثال: اصطناع عقد بيع أو إجارة ونسبته إلى مالك العقار على خلاف الحقيقة.

## الثاني: الضرر المعنوي (الأدبي)

وهو ما يصيب الشخص في شرفه وسمعته واعتباره، أو أي مصلحة غير مالية، أي بإصابة الجوانب الأدبية الشخصية.

مثال: نسبة لقيط في دفتر المواليد لعذراء. أو تزوير رجل عقد زواج على امرأة بأنها قبلت الزواج منه ووقع على هذا العقد بإمضاء مزور باسمها.

## الفرع الثاني: الضرر من حيث الشخص المتضرر $^{(1)}$

يتنوع الضرر بالنظر إلى من يصاب به على نوعين:

# الأول: الضرر الخاص (الفردي)

بأن يقع التزوير على شخص أو أشخاص معينين، حقيقيين أو معنويين وسواء أكان الضرر مادياً أو معنوياً.

مثال: تزوير مخالصة عن دين للفرد وهو الضرر الفردي المادي. أو نسبة طفل زوراً إلى غير أبيه وهذا هو الضرر الفردي المعنوي.

## الثاني: الضرر العام (الاجتماعي)

وهو ما يلحق بالمصلحة العامة بأن يصيب الدولة نفسها أو شخصاً آخر من أشخاص الدولة، سواء كان الضرر مادياً أم معنوياً.

مثال التزوير العام المادي: تزوير تذاكر حافلة أو قطار عائد ملكيته للدولة.

**72** 

<sup>(1)</sup> المصادر السابقة.

مثال التزوير العام المعنوي: تزوير في المحررات الرسمية لما فيه عبث بقيمة هذه المحررات المعنوية أو التقليل من ثقة الناس بها.

## الفرع الثالث: الضرر من حيث تقدير توافره: (1)

يتنوع الضرر بالنظر إلى حلوله إلى نوعين:

## الأول: الضرر المحقق: وهو ما وقع فعلاً أو سيقع حتماً:

وهو اليقين باستعمال المزور، وهذا ليس بشرط لتحقيق الضرر فلا يشترط أن يكون الضرر حالاً.

#### الثاني: الضرر المحتمل

وهو ما كان وقوعه في المستقبل منتظراً وفقاً للسير العادي للأمور، فما دام أن الضرر محتمل الوقوع، ولو كان ضعيفاً فيجب إيقاع العقوبة على المزور، حتى لو لم يستعمل المزور المحرر. وعليه فلو لم يترتب على التزوير ضرر فعلي وإنما قام بتغيير الحقيقة والعبث في الأوراق الرسمية، أو أنها ستقدم لإثبات حق رسمي (شرعي)، فقد تحقق احتمال الضرر وعرَّض نفسه للمساءلة.

## المبحث الرابع: الركن الأدبى (المعنوي) القصد الجنائى

#### تمهيد

سأتطرق في هذا المبحث إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى كون الفعل الذي يقوم به المزوَّر جريمة يتحمل صاحبها المسؤولية، وذلك: بداية من المسؤولية الجنائية والأسس التي تقوم عليها ومحلها وسببها، مروراً بالقصد الجنائي لدى الجاني، وانتهاء بحالات وأسباب رفع المسؤولية وما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام.

73

<sup>(</sup>¹) المصادر السابقة.

وقد ذهب الفقهاء إلى أنه بدون الركن الأدبي – المعنوي – لجريمة التزوير فلا تعد الجريمة قائمة أساساً، حيث إن الركن الأدبي للجريمة هو ما يعرف بالمسؤولية الجنائية، هو نتاج الجريمة التي يتحمل تبعاتها الإنسان من حيث أهليته وقصده لاقتراف هذا الجرم. وعليه فلا بد من اتصال هذا الفعل بإرادة إحداثه من قبل إنسان مدرك وقاصد لفعله ونتائجه. (1)

#### المطلب الأول: المسؤولية الجنائية

لبيان حقيقة المسؤولية الجنائية سأتناول الفروع التالية: (2)

# الفرع الأول: معنى المسؤولية الجنائية وأسسها في الإسلام المسألة الأولى: المقصود بالمسؤولية الجنائية

" أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً، وهو مدرك لمعانيها ونتائجها ". (3)

## المسألة الثانية: أساس المسؤولية الجنائية لجريمة التزوير (4)

لا بد من توفر أسس ثلاثة لتحقيق المسؤولية الجنائية وهي:

- 1. أن يأتي الإنسان فعلاً محرماً، والتزوير كما علمنا محرم.
  - 2. أن يكون الفاعل مختاراً لما قام به من تزوير.
- 3. أن يكون الفاعل مدركاً للنتائج التي ستترتب على تزويره.

فإذا انعدم شرط من هذه الشروط تنعدم المسؤولية، فلا بد من وجود هذه الشروط مجتمعة حتى تتحقق المسؤولية الجنائية على الفاعل.

<sup>(1)</sup> السراج، قانون العقويات، 216. الدميني: الجناية، 88. أبي زهرة: الجريمة والعقوية، 427.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) خليل: جرائم تزوير المحررات، 114. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 129. المنجي، دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 209. عودة: التشريع الجنائي، 333/1.

<sup>(3)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 317/1. الدميني: الجناية، 88.

<sup>(4)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 318/1. الدميني: الجناية، 88.

## الفرع الثاني: محل المسؤولية الجنائية (1)

محل المسؤولية هو الإنسان، ويشترط أن يكون: بالغاً، عاقلاً، مختاراً، فإذا انتفى أحد هذه الشروط انتفت المسؤولية الجنائية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن من يتحمل مسؤولية التزوير لصالح الشخصية الاعتبارية، أو المعنوية كالمدارس أو الملاجئ والمستشفيات هو من يتولى مصالحها، فيعاقب على جريمته ولو أنه عَمِلَ لصالح الجهة أو الشخصية المعنوية.

## الفرع الثالث: سبب المسؤولية الجنائية في التزوير

سبب المسؤولية هو ارتكاب المعاصي، وذلك بإتيان الفعل المحرم المنهي عنه، ألا وهو التزوير. ولما كانت المعاصي سبباً للمسؤولية الجنائية كان لا بد من تحقيق الشروط السابقة ليجرَّم الفاعل وتثبت العقوبة عليه.

وعليه فمن ارتكب معصية وتحققت شروط المسؤولية كان عاصياً ووجبت العقوبة عليه، أما إذا لم يتحقق أي من هذه الشروط فلا يعتبر الفاعل عاصياً. (2)

## المطلب الثاني: القصد الجنائي (3)

لبيان حقيقة القصد الجنائي سأتحدث عنه في الفروع التالية:

## الفرع الأول: ماهية قصد العصيان:

هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المنهي عنه شرعاً، والمكون للجريمة مع العلم بجميع أركانه، وبمعنى آخر: نية استعمال المحرر المزوَّر فيما زوَّر من أجله. (4)

وقد نسمي القصد الجنائي (قصد العصيان) نظراً لأن التزوير معصية معاقب عليها في الدنيا والآخرة .

(°) عودة: التشريع الجنائي، 333/1. الرفاعي: العقوبات، 12، 45.

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 319/1. الدميني: الجناية، 94.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 327/1.

<sup>(4)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 333/1. المنجى: دعوى التزوير المادي والمعنوي، 209، 215.

القصد: فهو تعمد النتيجة المترتبة على الفعل. والعصيان: هو إرادة تعمد الفعل. (1)

#### الفرع الثاني: شروط القصد الجنائي للمزوّر

لا يتحقق القصد الجنائي للمزوِّر إلا بأمور ثلاثة هي:

## أولاً: إتيان فعل محرم

وذلك أن التزوير من الأفعال المحرمة التي نهى عنها الشارع الحكيم، لأن في إتيانها ضرر يُحيق بنظام الجماعة، أو مصالح أفراده أو مصالح الجماعة ونظامها، فكل ما حرمته الشريعة إنما لحفظ مصالح الجماعة ونظامها وما فرضت العقوبة على المزوّر إلا لذلك ، ولمنع المجرم من اقتراف فعله. (2)

## ثانياً: العلم أو الإدراك

أي علم الجاني بارتكابه الجريمة، وذلك بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنهي عنها مما يؤدي إلى ضرر مادياً أم معنوياً، حالاً أم محتملاً، أُلحِقَ بشخص أو بمجموعة أشخاص، أو بالصالح العام، على أنه لا يشترط في بعض الأحوال أن يكون العلم واقعياً فعلياً، وإنما يكتفى بأن يكون علماً فَرَضِياً، بل يكفي أن يكون من واجبه أن يعلم ذلك.

## وعلى ذلك لا بد من أن يتحقق بالعلم:

- 1. علمه بتغيير الحقيقة.
- 2. علمه أن التزوير الذي قام به معاقب عليه، وهو علم مفترض.

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 333/1.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 311/1–379.

<sup>(3)</sup> المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 210. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 23. سكيكر: جرائم التزييف والتزوير، 91.

وفي المقابل فإذا لم يثبت تغيير الحقيقة بالفعل على المتهم، وإنما نتيجة لإهماله في تحريرها، فإنه لا يتحقق القصد الجنائي. (1) ومثاله: كاتب العدل الذي أعد بيع عقار دون أن يعلم أن الوكيل البائع قد تم عزله من الوكالة.

#### ثالثاً: إرادة الجاني

وذلك بأن تتجه إرادة الجاني لارتكاب الفعل المحرم المكون للجريمة بأن يتعمد الجاني تغيير الحقيقة لإحداث ضرر. وبمعنى آخر فالإرادة هي السلوك الإجرامي ونتائجه. (2)

وعلى ذلك يتضح أن فعل التزوير ما هو إلا مقدمة وتحضير لجريمة استعمال المزوَّر حيث يرتبط الضرر الحقيقي بالاستعمال. (3)

وأخيراً لا بد من ملاحظة أن القصد الجنائي لا يشترط فيه مواكبته للجريمة حيث إنه قد يوجد لدى الجاني قبل اقترافه للجريمة، وقد يكون مواكباً ومعاصراً لزمن وقوع الجريمة، وهذا لا يؤثر في العقوبة، ما دام قد تحقق القصد الجنائي لدى الجاني. (4) ولا بد في جريمة التزوير من قصد تحقيق الغرض النهائي الخاص من اقتراف الجريمة إلى جانب قصد ارتكاب الجريمة، الذي يؤكد إرادة الجاني من التزوير مما يؤكد على قصد الجاني من العصيان.

## الفرع الثالث: الباعث (5)

تعريف الباعث: عند الفقهاء: "الدافع الذي أثر في نفس الجاني حتى دفعه لارتكاب الجريمة". أو هي "الدوافع التي دفعت الجاني للعصيان". (6)

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 29. المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 214. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 24.

<sup>(</sup>²) المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 210. خليل: جرائم تزييف المحررات، 114. إبراهيم سيد: التزوير المادي والمعنوى، 24. الألفى: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 81.

<sup>(3)</sup> سكيكر: جرائم التزييف والتزوير، 91. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 24.  $\binom{3}{2}$ 

<sup>(4)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 334.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) الرفاعي: العقويات، 46.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) عودة: التشريع الجنائي، 334.

عند القانونيين: هو الإحساس أو المصلحة أو الدافع الذي حمل المزور على اقتراف التزوير. (1)

وموضوع الباعث في الإسلام والنظر إليه وأخذه بعين الاعتبار في الجريمة يؤثر على عقوبة الجاني، في الجرائم التعزيرية، وذلك أن العقوبة التعزيرية مردها إلى القاضي فلم تحد بحد منضبط، وإنما تُرك للقاضي حرية اختيار العقوبة التي يراها مناسبة لتلك الجريمة، وبما أن التزوير من الجرائم التعزيرية فكان لا بد وأن يكون للباعث دوراً أساسياً ينظر إليه القاضي بعين الاعتبار، فإن كان الباعث حسناً توجه القاضي لتخفيف العقوبة، وإن كان سيئاً توجه لتشديد العقوبة.

أما القوانين فإنها لم تجعل للباعث أية أهمية من ناحية التأثير على الحكم في قضايا التزوير، وذلك أن مواد القانون قد حددت للتزوير عقوبات معينة ثابتة، و ما دام أن جريمة التزوير قد وقعت وتوافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص مع تحقق الأركان العامة، فإنه لا عبرة للباعث.

القصد الجنائي الخاص: اشتراط تعمد نتيجة معينة. أما القصد الجنائي العام: مجرد تعمد الفعل المحرم. أما الباعث: فهو تعمد الفعل المحرم ونتائجه. (2)

وجدير بالذكر أن علماء الإسلام لم يعتدوا بالباعث أو يعولوا عليه في الحدود والجنايات، نظراً لكونها مقدرة شرعاً. ولعلّ هذه النظرية الإسلامية هي التي تأثر بها رجال القانون. لكن الحقيقة أن التشريع الجنائي الإسلامي كان أجمل وأدق في التمييز بين العقوبات المقدرة وغيرها من الجرائم التعزيرية، ومن ضمنها التزوير، وهذا هو منطق الحق والعدالة. ومن الوسائل التي يمكن أن تكشف عن الباعث:

- 1. الإقرار أو التصريح من الجاني بالسبب الذي دفعه لارتكاب جريمة التزوير.
- 2. وجود القرائن والأدلة المحيطة بالحادثة والتي تؤدي إلى التوصل لسبب ارتكاب الجريمة.

<sup>(1)</sup> سكيكر، جرائم التزييف والتزوير، 92. الألفى: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، 81.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 335/1. الرفاعي: العقوبات، 12، 46. الدمني: الجناية، 100. سكيكر: جرائم التزييف والتزوير، 92. المنجى، دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 217.

## المطلب الثالث: استعمال المزور

هو التمسك أو الاحتجاج بالمزور كما لو كان محرراً صحيحاً وهو عالم بالتزوير للوصول لغايته. علماً بأن التزوير من الجرائم الوقتية المعاقب عليها، وأنه بمجرد انتهاء التزوير فإن الجريمة تتهي وتخضع بعد ذلك لما يسمى بالتقادم (1)، ومبدأ التقادم مرفوض في غير الجرائم التعزيرية، لأن الأمر عائد إلى القاضي في تقدير العقوبة عليها إلا في حالة التوبة في بعض الجرائم، ومعلوم أنه لا بد من تحقيق القصد الخاص في الركن المعنوي لجريمة التزوير، ألا وهو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله فقد كان الاستعمال استكمالاً للقصد الجنائي من التزوير وتنفيذاً فعلياً له. (2) على أن جريمة استعمال المزور تختلف عن جريمة التزوير، بأن الاستعمال إنما هو جريمة مستمرة تبدأ من لحظة تقديم المزور إلى الجهة المعنية وتظل قائمة ما دام الشخص الذي قدم المزور متمسكاً بها حتى يتنازل عن التمسك بما قدمه أو يُقضى بتزوير الورقة إلا أن استعمال المزور جريمة منفصلة انفصالاً تاماً ق عن جريمة التزوير ولكل منهما عقوبتها، فكما أن للتزوير أركانه فكذلك لاستعمال المزور أركانه.(3)

#### أركان استعمال المزور:

استعمال المزور يقوم على ركنين أساسين يعتمدان أساساً على ما تم تزويره وهما:

الفرع الأول: الركن المادي

تتفذ" فتسقط العقوبة. عودة: التشريع الجنائي، 630/1.

<sup>(1)</sup> التقادم: وهي المدة المحددة المسقطة للعقوبة. إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، محمد النجار، حامد عبد القادر: المعجم الوسيط، تحقيق: معجم اللغة العربية، الناشر دار الدعوة، 720/2، مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن

<sup>(2)</sup> الألفى: جرائم التزييف والتقايد والتزوير، 157. سكيكر: جرائم التزويف والتزوير، 91.

<sup>(°)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 630/1. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير، 190. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 24.

المتمثل باستعمال المُزَوَر والتمسك به والاحتجاج به على أنه محرر صحيح، ولا عبرة بمن قدم المُزَوَر وإنما بمجرد التمسك به والاحتجاج به مع علمه بالتزوير فقد تحقق الركن المادي. أَعَلِم من قُدِم إليه المُزَوَر بأنها مزورة وقبلها أم لا. (1)

# الفرع الثاني: الركن المعنوي (2)

لا بد من توفر القصد الجنائي لدى الجاني في جريمة استعمال المُزَوَر لأنها من الجرائم العمدية، والقصد الجنائي يقسم إلى قسمين:

- 1. العلم: وهو علم الجاني بأن ما يتمسك به مزور وأن فعله محرم شرعاً.
- 2. الإرادة (التمييز، والإدراك، والاختيار): بأن يستعمل الجاني المُزَوَر فيما زور من أجله والاحتجاج به.

## المطلب الرابع: رفع المسؤولية الجنائية والعقاب

## الفرع الأول: رفع المسؤولية الجنائية

المسؤولية الجنائية تقوم على أسس ثلاثة لا بد من تحققها، فإن انتف أحدها فإن الحكم يتغير على الشخص بناءً على ذلك.

ومن هنا نقول أن المسؤولية الجنائية ترتفع بسبب يتعلق بالفعل، بأن يجعل الفعل المحرم مباحاً لأسباب خاصة، أو لسبب يتعلق بالفاعل بأن يبقى الفعل محرماً، لكنه لا يعاقب لإتيانه الفعل المحرم لوجود مانع. (3)

## الفرع الثاني: أسباب رفع المسؤولية الجنائية

<sup>(</sup>¹) خليل: جرائم تزوير المحررات، 121. مجموعة قانونبين: جرائم التزييف والتزوير، 183. منتدى د. شيماء عطا الله أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي، جامعة الملك سعود، أركان جريمة استعمال محرر مزور (انترنت).

<sup>(2)</sup> المصادر السابقة.

<sup>(3)</sup> الدميني: الجناية، 112. عودة: التشريع الجنائي، 379/1.

بعد أن تحدثت في الفصول الماضية عن المسؤولية الجنائية وأسسها وشروطها يتبين لنا أن انعدام الأساس الأول من أسس المسؤولية الجنائية ، وهو ارتكاب الفعل المحرم المحظور شرعاً، فإن المسؤولية ترتفع رفعاً نهائياً عن الفاعل، وبالتالي لا تقع الجريمة ولا يستحق الفاعل العقاب.

فقد وضعت الشريعة الإسلامية استثناءات للأفعال المحرمة وبشروط خاصة ولأناس مخصوصين أفعالاً مشروعة لهم لا يترتب عليها عقاب لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الشارع، وعليه فإن الفعل المحرم لا بد وأن يحقق المصلحة التي أبيح من أجلها، فإن ارتكب الفعل لغرض آخر فهو جريمة لكن المسؤولية الجنائية ترتفع وبالتالي فالعقوبة ترتفع أيضاً فإذا انتفى الأساسان الثاني والثالث فلا ترتفع المسؤولية، لكن الذي يرتفع حينها العقوبة، فإذا كان التزوير لدفع ضرر أو لمصلحة معينة دون تحقق ضرر بأي كان، أو لإزالة ضرر مؤكد فهو من باب المباحات للوصول للغاية المرجوة. (1)

## الفرع الثالث: أثر الرضا على المسؤولية الجنائية

رضى المجني عليه بالجريمة وإذنه بها لا يبيح الجريمة، ولا يؤثر على المسؤولية الجنائية، إلا إذا ترتب على الرضا هدم ركن من أركان الجريمة، وهذا متصور في جرائم الاعتداء على الحقوق المالية، ومثالها التزوير المادي. (2)

ومثاله: لو قام المجرم بتزوير عقد إيجار وذلك بالإنقاص من مبلغ الإيجار أو إطالة مدة الإيجارة المتفق عليه برضى المجنى عليه فإنه في هذه الحالة يكون الفعل مباحاً لا جريمة.

الفرع الرابع: أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائية (3)

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 1/381. الدميني: الجناية، 112. الرفاعي: العقويات، 49.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 358/1.

<sup>(3)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 351. الرفاعي: العقوبات، 48.

بمجرد بلوغ الإنسان عاقلاً وأمكنه أن يعلم المحرمات، اعتبر عالماً بالأفعال المحرمة، ولا يعذر لجهل. وعليه فالجهل ليس له أي أثر في تحمل تبعات الأفعال والجرائم، سواء كان جاهلاً بالحكم نفسه، أم جهلاً بفهمه وتفسير معناه، ولا يعذر لجهل إلا من أسلم حديثاً، او كان في دار الحرب فإنه مسؤول في عدم تحمل المسؤولية.

أما الخطأ وهو: "أن يقع الشيء على غير إرادة فاعله "والمخطئ كالمتعمد في تحمل مسؤوليته الجنائية، لكن السبب مختلف حيث أن المخطئ قصر لعدم تثبته واحتياطه، فيعاقب المزوِّر على خلاف الأصل الشرعي بعدم معاقبة المخطئ، مراعاة للصالح العام لأن التزوير لا بد وأن يلحق الضرر بالصالح العام.

والنسيان: "بعدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه ". نعلم أن النسيان يكون عذراً في العبادات والعقوبات عند بعض الفقهاء، حيث يشترط أنه لابد من أن يثبت المزوَّر أنه ارتكب الجريمة ناسياً الدليل، وهذا مما يندر.

وذهب البعض الآخر من الفقهاء إنما يكون النسيان عذراً بالنسبة للمؤاخذة في الآخرة، وبالنسبة للعقوبة الدنيوية إلا إذا تعلقت بحقوق الله، وكما نعلم أن التزوير يتعلق بحقوق الآدميين أيضاً، كانوا أفراداً أو الصالح العام. فإذا جمعنا بين الرأيين في النسيان في التزوير لأمكننا التوصل إلى أنه لا يؤثر في إعفاء الجاني من العقوبة.

والذي أميل إليه أن المزور لا بد وأن يتحمل تبعات تزويره والعقوبة المترتبة عليه ولا يعذر لجهل أو خطأ أو نسيان في ظل دول إسلامية لعدم الجهالة بحرمة التزوير، ولأنه لا يُقدم على مثل هذا الفعل إلا إذا كان متيقناً أنه بفعله هذا سيصل إلى مبتغاه بطرق غير شرعية مما ينفي عنه نسيانه للحرمة أو خطأه أو جهله بالحكم.

وعليه فلا بد وأن يعاقب دنيوياً حتى لا ندع مجال للمجرمين للتهرب من العقوبة لأسباب واهية ولسد باب ارتكاب التزوير أمام المزورين. فإن كانوا صادقين بهذه الأعذار فعقوبتهم الأخروية مردها إلى الله فهو أعلم بالسرائر.

الفصل الثالث أنواع التزوير وصور من جرائم التزوير

وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مباحث تناولتها على النحو التالي:

المبحث الأول: أنواع من التزوير

المبحث الثاني: التزوير في المحررات الرسمية.

المبحث الثالث: التزوير في المحررات العرفية.

المبحث الرابع: صور من جرائم التزوير.

الفصل الثالث أنواع التزوير وصور من جرائم التزوير

مقدمة:

بعد الحديث عن التزوير من حيث حكمه وأركانه، والتفريق بين التزوير بوصفه جريمة مستقلة وبين استعمال المُزور، كان لابد من التطرق إلى أنواع التزوير طبقاً لأنواع المحررات التي يقع فيها. وصفة مرتكب هذا الفعل. ثم ذكر صور من جرائم التزوير.

## المبحث الأول: حالات من التزوير

#### تمهيد:

التزوير أنواع شتى أكثر من أن تحصى، لأن كل ما أمكن التغيير فيه وإخفاء حقيقته يعتبر تزويراً، غاية ذلك توفر الأركان العامة لجريمة التزوير حتى يمكن أن يتعرض المجرم للمساءلة على فعلته.

إلا أن أغلب من كتب في التزوير حصر التزوير في أنواع ثلاثة يندرج تحتها أكثر صور التزوير وهي: (1)

- 1. التزوير الفعلى.
- 2. التزوير النقدي.
- 3. تزوير المحررات.

## المطلب الأول: التزوير بالأفعال (2)

يقع هذا التزوير بإخفاء عيب حقيقي فيما يراد تزويره وإظهار صفات حسنة وتزيينها لخداع الآخرين للترغيب فيه.

#### ومن الأمثلة على ذلك:

<sup>(</sup>¹) الموسوعة الفقهية الكويتية، 260/11 الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير (في ثنايا الكتاب جميعه)، مجموعة قانونبين: جرائم التزييف والتزوير. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي.

<sup>(</sup>²) المصادر السابقة.

- تصرية الحيوان لخداع المشتري، فيغلب على ظنه أنه من الحيوانات الحلوبة، وهو على خلاف ذلك (\*) .
- إخفاء عيب سلعة وإظهار محاسن غير أصلية للترغيب فيها، كصبغ المبيع بلون مرغوب فيه، وإظهار صفات مرغوب فيها كحجم الثمرة، أو حسنها وإخفاء غير المرغوب فيه.
- في النكاح بكتمان أحد الطرفين أو كلاهما عيباً موجوداً فيه عن الطرف الآخر للترغيب في الزواج منه.
- تغيير الشكل للإيهام بخلاف الحقيقة، كتغيير لون الشعر وإظهار مفاتن غير موجودة أصلاً، أو تغيير الهيئة بملابس لأناس آخرين، والإدعاء بأمور غير موجودة في الأصل، كادعاء بأنه يعمل عملاً مرموقاً، وهو على خلاف ذلك، وأنه درس لمراحل جامعية متقدمة، وهو غير ذلك.

## المطلب الثاني: التزوير في النقود والموازين والمكاييل (2)

بالإنقاص من مقاديرها وذلك من خلال:

- غشها كخلط الجيد بالرديء، كأن يخلط الذهب بغيره من المعادن ويبيعه على أنه ذهب صافٍ.
- الانتقاص من وزنها وحجمها بما لا يدركه المشتري، كانتقاص من حجم أو وزن قطعة ذهبية ثابتة، كالأونصة الذهبية.
- الانتقاص من الوزن الحقيقي في الموازين، بأن يجعل وحدة الكيلو غرام أقل من وزنها الحقيقي، رغبة منه في زيادة المربح والتقليل من كمية المبيع، قال الله تعالى: ﴿ وَيُلُ لَ اللهُ طَفُونَ ﴿ وَيُلُ لَ اللهُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (3) وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (3)

<sup>(\*)</sup> التصرية: بأن يربط ثدي الحيوان حتى يمتلئ بالحليب.

<sup>(</sup>²) المصادر السابقة.

<sup>(3-1)</sup> سورة المطففين، آية (3-3)

- التزوير في النقود الأصلية بصناعة نقود مشابهة لنقود الدولة، لكن لا قيمة لها في الحقيقة؛ لأنها عبارة عن أوراق غير مغطاة اقتصادياً من قبل الدولة.

وهذا يؤدي إلى الانتقاص الحقيقي من القيمة الشرائية للنقود مما يؤدي إلى الارتباك الاقتصادي للدولة.

كما أن ضرب النقود من مسؤولية الدولة، ولا يجوز لأحد ضربها من تلقاء نفسه، وذلك من أجل المحافظة على القوة الاقتصادية المتمثلة بقوة نقدها بين الدول وعند شعبها. لأن التلاعب بالنقود يؤدي إلى أن تخسر قوتها وبالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ما يرهق الدولة والمستهلك معاً.

## المطلب الثالث: التزوير في المستندات (1)

المستندات إما أن تكون رسمية وإما عرفية، وتستمد تلك المستندات قوتها إما من خلال الدولة وهو ما يعرف بالمستندات الرسمية، وإما من خلال الشعب: وهو ما يعرف بالمستندات العرفية.

والتزوير قد يقع من موظف أثناء تأديته للوظيفة، أو بعد خروجه من وظيفته، وقد يقع من أناس عادبين دون معرفة موظفين.

وهذا النوع من التزوير يفقد الأوراق الرسمية مصداقيتها وقوتها بين دول العالم، وعند شعوبها.

#### ومثال ذلك:

لو اعتاد الناس على تزوير الشهادات المدرسية والجامعية فإن الدول الأخرى لن تعترف بتلك الشهادات للدولة؛ مما يضيع الكثير على أبناء الشعب الجادين المخلصين. والتزوير في المستندات يمكن أن يقع بأي من الطرق التي تم الإشارة إليها في الفصل السابق.

87

 $<sup>\</sup>binom{1}{1}$  المصادر السابقة.

وكل أنواع التزوير الآنفة الذكر، أن تحقق فيها أركان وشروط التزوير فإن صاحبها يتعرض للمساءلة والعقوبة، حيث أنها جميعاً أفعالٌ محرمة نهى عنها شرعنا الحنيف. علماً بأن العقوبة تتفاوت بالنظر إلى خطورة التزوير في كل منها.

# المبحث الثاني: التزوير في المحررات الرسمية (1)

ذكرت فيما مضى ماهية المحررات الرسمية وقلت: بأنها الأوراق التي يثبت فيها موظف مكلف أثناء تأديته وظيفته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وأيًا كانت صفة الموظف واعطاء تلك الأوراق الصفة الرسمية.

ولا بد أن تستجمع جريمة – التزوير بأي طريق وقعت، وأيّا كانت صفة مرتكبها – كافة أركان جريمة التزوير، بتغيير الحقيقة حسب الظروف والأحوال، وأن يتوفر القصد الجنائي لدى المزور، وأن يترتب على هذا التغيير إحداث ضرر حال أو محتمل، ليمكن بعد ذلك من بحث الملابسات الأخرى التي تقع في محرر رسمي بطرق رسمية أو غير رسمية، وبمعنى آخر أن يقع التزوير في محرر رسمي من موظف أثناء تأديته وظيفته أو دون معرفة الموظف. وسأتناول في هذا المبحث:

المطلب الأول: التزوير بمعرفة موظفين عموميين.

المطلب الثاني: التزوير دون معرفة موظفين عموميين.

المطلب الأول: التزوير بمعرفة موظفين عموميين (2)

<sup>(</sup>¹) سكيكر: جرائم التزوير وتطبيقاتها العملية، ص 93. المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، ص 12. مجموعة قانونبين: جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء، ص 157. هليل، فرج علواني: جرائم التزييف والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، 1993، ص 217.

<sup>(</sup>²) المصادر السابقة.

لا يشترط في هذا التزوير أن يكون على نماذج خاصة أو بأشكال أو مراسم خاصة، المهم أن يكون التزوير وأكثر ما يقع هذا التزوير بطريق التزوير المعنوي

وحكم هذا الفعل أنه حرام لتحقيق أركان التزوير فيه، لخطورته الشديدة على الصالح العام، ولصعوبة اكتشافه في كثير من الأحيان، حيث صدر من جهة رسمية مما يعرض فاعله للمساءلة والعقوبة. (1)

ومثاله: بأن يقوم ممن تصدر عنه الشهادات الجامعية بإصدار شهادة جامعية لشخص ما دون أن يلتحق هذا الشخص بالجامعة.

### فرع: شروط التزوير في المحررات الرسمية من موظفين عموميين.

لا بد من توافر أركان جريمة التزوير العامة، بالإضافة لذلك لا بد من تحقق شروط ثلاثة خاصة بهذا النوع، وهي:

## أولاً: وقوع التزوير في محرر رسمي

### الورقة الرسمية:

هي المحرر الذي يعبر عن إرادة الدولة وتصدر من موظف مكلف رسمياً بتمثيلها لإعطائها الصبغة الرسمية. فأي ورقة صبغت بالصفة الرسمية ونسبت زوراً إلى موظف عمومي تعتبر ورقة رسمية.

ومثاله: بأن يقوم شخص بتزوير وثيقة يثبت فيها ملكية من ليس له الحق بملكية هذا العقار، ويقوم بعد ذلك بتزوير توقيع الموظف أو ختم دائرة الطابو أو التسجيل.

# ثانياً: أن يقع التزوير من موظف عمومي

ارجع للبحث ص 59 وما بعدها. $^{(1)}$ 

### الموظف العام:

تعريف الموظف العام: هو الشخص الذي عهدت إليه الدولة بإثبات كل أو بعض البيانات التي تضمنها المحرر الرسمي. (1) فهو الشخص المخول من الدولة في مجال معين، وما يصدر عنه يعبر عن إرادة الدولة، بغض النظر عن المركز الذي يتقلده ونوع الوظيفة التي يتمتع بها. أكان العمل في جهة حكومية رسمية أو في مجالس محلية أو خدماتية، وسواء تقاضى على ذلك أجراً ثابتاً أم بالمياومة أو دون أجر كالمخاتير والمشايخ (2) ، فلا ينظر إلى أنه تابعٌ مباشرٌ أو غير مباشر.

## ثالثاً: أن يقع التزوير أثناء تأديته الوظيفة

والتزوير يعد واقعاً من موظف عمومي إذا وقع في المحرر الرسمي أثناء عمله سواء كان ذلك من اختصاصه أم لا.

فإن أُعطي المحرَّر الصبغة الرسمية بعد أن تم تغيير الحقيقة فيه، ولو لم يسلم للمعني – صاحب الشأن – فإن عمله يعتبر تزويراً ويعد مزوراً بمجرد فراغ الموظف من تحرير الورقة.

ومثاله: أن يثبت المأذون وهو على رأس عمله أن الطلاق وقع ثلاثاً لا واحدة بلفظ الثلاث.

### المطلب الثاني: التزوير دون معرفة موظفين عموميين

بالإضافة لوجوب تحقق الأركان العامة لجريمة التزوير لا بد من تحقق شرطين إضافيين هما:

# أولاً: وقوع التزوير في محرر رسمى: (3)

<sup>(1)</sup> هليل: جرائم التزييف والتزوير، ص 254.

<sup>(2)</sup> المخاتير: جمع مختار، وهو الرجل المسؤول عن بلدة بإدارة شؤونها. المشايخ: تفيد نفس المعنى السابق.

 $<sup>(^{3})</sup>$  سكيكر : جرائم التزوير، 93. المنجي: دعوى التزوير، 12.

# وقد سبقت الإشارة إلى هذا الشرط في المطلب السابق. (1)

# ثانياً: وقوع التزوير بإحدى الطرق المادية لا المعنوية: (2)

وقد فصلت ذلك عند الحديث عن طرق التزوير في الفصل السابق (3) وتناولت كلاً من التزوير المعنوي، وفصلت في كل طريق من هذه الطرق فيرجع إليه.

وأهم نوع يقوم عليه هذا التزوير هو التزوير بالاصطناع. إن وقع هذا التزوير بأي من الطرق المادية بتغيير الحقيقة ونسبته كذباً إلى موظف مختص، وإعطائه الشكل الرسمي، والتحقق من قصد الجاني للإيهام بأنها ورقة رسمية وإمكانية خداع الناس بها، وإمكانية الضرر بذلك الفعل، عند ذلك يكون قد حقق كافة أركان وشروط التزوير ويعتبر تزويراً معاقباً عليه.

فإن كان للجاني شريك موظف، وكان الشريك حسن النية والجاني الحقيقي سيء النية، وتحقق القصد الجنائي لدى الجاني في التزوير المعنوي، فإن المسألة تكون على الجاني بقصد التزوير، أما إن قصد الاثنان التزوير فتتم مساءلتهما، أحدهما بصفته فاعلاً أصيلاً والآخر بصفته شريكاً على حسب الوقائع.

وهذا التزوير من الخطورة بمكان أن فاعله بالإضافة لتزويره، فإنه يضيف فعله لغير فاعله من باب التمويه، مما يوقع غيره بالمساءلة مع برآته من هذا الفعل، فوجب التشديد على عقوبته لجمعه بين حرامين: حرمة التزوير، وحرمة ظلم الآخرين.

ومثاله: أن يقوم شخص بتزوير تاريخ في شهادة وفاة حتى يحرم زوجة المتوفى من الميراث.

# المبحث الثالث: التزوير في المحررات العرفية (1)

<sup>·</sup> ارجع للبحث ص 82 · ·

<sup>.12</sup> مكيكر: جرائم التزوير، 93. المنجي: دعوى التزوير، 12.  $(^2)$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  ارجع للبحث ص

# المطلب الأول: تعريف الورقة العرفية وأنواعها

## الفرع الأول: تعريف المحرر العرفي

هو كل محرر ليست له صفة رسمية، لم يحرره موظف مختص، إنما ملكيته عائدة لشخص أو مجموعة أشخاص كعقود الإيجار بين الأشخاص أو بعض العقود التي تتم بين الناس دون أن توثق في الدوائر الرسمية أو في المحاكم.

# الفرع الثاني: أنواع الأوراق العرفية

المحررات العرفية كثيرة جداً أكثر من أن تحصى، ومختلفة باختلاف المعاملات التي تثبتها، لكن يمكن حصرها في نوعين رئيسين يتفرع منهما أنواع كثيرة هي:

# أولاً: الورقة العرفية المعدة للإثبات

بأن يعد الورقة ذوو الشأن كدليل على تصرف رسمي معين علما بأن هذا الشخص وإن كان له الحق في هذا التصرف، لكنه ليس موظفاً عمومياً، ليس له صفة رسمية، وعليه فلا بد وأن تكون الورقة موقعة ممن هي حجة عليه، كعقود الإيجار.

## ثانياً: الورقة العرفية غير المعدة للإثبات

لا تكون هذه الورقة موقعة من قبل ذوي الشأن فهو ليس بموظف عمومي رسمي، وإنما شخص عادي، لكن لها حجية في الإثبات متفاوتة القوة بحسب عناصر الإثبات، كالرسائل والبرقيات.

# المطلب الثاني: شروط قبول الورقة العرفية والأثر المترتب عليها (2)

<sup>(1)</sup> المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، ص 17. سكيكر: جرائم التزوير وتطبيقاتها العملية، ص 102. هليل: جرائم التزييف والتزوير، ص 259. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء، ص176.

 $<sup>\</sup>binom{2}{}$  المصادر السابقة.

### الفرع الأول: الشروط

لا يشترط لهذه الجريمة شروط خاصة، إنما يكتفي بالشروط والأركان العامة لجريمة التزوير متمثلة ب:

- 1. تغيير الحقيقة في المحرر العرفي بأي من الطرق المشار إليها سابقاً.
- 2. الضرر في الوقت الذي يحصل فيه تغيير للحقيقة، ولو كان الضرر محتمل الوقوع.
  - 3. القصد الجنائي عند تغيير الحقيقة لمن قام بهذا التغيير.

# الفرع الثاني: الآثار المترتبة على التزوير في الورقة العرفية

لا يترتب على الأوراق العرفية أي أثر، إلا إذا ترتب على هذه الأوراق احتمال الضرر، بأن كانت صالحة – قبل التغيير – لأن تكون سند إثبات، أو بأن كان التزوير واقعاً على شيء من البيانات تم إعداده للإثبات. علماً أن هذا الفعل لا يلجأ إليه إلا للاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فيكون عمل المزور بالإضافة لحرمة تزويره حراماً للضرر الذي سيلحق بالآخرين لإمكانية استخدامه للإثبات بطرق رسمية بعد ذلك، ولا بد للفاعل من أن ينال العقاب المناسب.

### المبحث الرابع: صور من التزوير

### تمهيد:

للتزوير صور كثيرة جداً تندرج تحت الأنواع الثلاثة الآنفة الذكر، لا يمكن التطرق لها أو حصرها، لذا سأكتفي بسرد بعض الصور كأمثلة على التزوير؛ لتشكيلها خطراً حقيقياً على المجتمع لا لأنه تزوير فحسب وإنما لمحظورات أخرى تترتب على هذا الفعل بإنشاء أفعال جديدة محرمة شرعاً.

وقد تناولت هذا المبحث في مطالب ثلاثة وهي:

المطلب الأول: شهادة الزور

المطلب الثاني: التزوير في النكاح (الزواج)

المطلب الثالث: التزوير في الطلاق.

المطلب الأول: شهادة الزور

الفرع الأول تعريف شهادة الزور

الشهادة لغة: أصل الشهادة الإخبار بما شاهده، والمشاهدة المعاينة، فالشاهد أن يظهر ما يعلمه لمعاينته له دون غيره. (1)

الزور: الكذب والباطل ومنه كلام مزور أي مموه بالكذب. (2)

فشهادة الزور: هي شهادة الباطل بأن يخبر بما يعلم كذباً. (3)

شهادة الزور شرعاً: الشهادة الكاذبة، ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام أو تحريم حلال، (4) أو هي الإدلاء بما يخالف الصواب عن عمد في ذلك ومعرفة وحرمة شهادة الزور متفق عليها بالنصوص. (5)

### الفرع الثاني: الحكم بشهادة الزور

اختلفت الفقهاء في إذا ما حكم الحاكم بناء على شهادة الزور، هل يكون الحكم قضائياً فقط أم يتعداه لأن يكون ديانياً أيضاً، فيحل ما حُرِمَ ويُحَرِم ما أُحِلَ بناءً على شهادة الزور أم يبقى الحل والحرمة على أصلهما قبل الحكم المبنى على الزور على قولين:

أولاً: قول جمهور الفقهاء من: (مالكية وشافعية وحنابلة والصاحبين من الحنفية):

<sup>(</sup>¹) ابن منظور: **لسان العرب،** 138/3.

<sup>(</sup>²) المصدر السابق، 4/333.

<sup>(</sup>³) المصدر السابق، 3/238، 4/ 333.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) ابن حجر: فتح الباري، 412/10.

<sup>(5)</sup> ارجع للبحث فقرة 5 ص 16.

حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الأصلية فينفذ الحكم ظاهراً لا باطناً بناءً على شهادة الزور، وهذا ما يعرف بنفاذ الحكم قضاءً لا ديانة.

# ثانياً: أبو حنيفة (4)

حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطنا ما دام أن الحكم صدر عنه، ولو اعتمد في حكمه على شهادة زور، فعنده ينفذ الحكم قضاءً وينفذ ديانة، ولا يترتب عليه شيء من الحرمة ولو لم يكن حقه متعلقاً فيه.

واستدل لذلك بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً ادعى نكاح امرأة عند علي كرم الله وجهه وأقام على ذلك شاهدي زور فقضى له علي رضي الله عنه بالنكاح بينهما، فقالت المرأة إن لم يكن بديا أمير المؤمنين فزوجني منه، فإنه لا نكاح بيننا، فقال علي رضي الله عنه شاهداك زوجاك (5).

<sup>(</sup>¹) سورة البقرة، آية 188.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) رواه الشيخان واللفظ البخاري. البخاري: صحيح البخاري، باب موعظة الإمام للخصوم رقم 6748، 6/ 2622. مسلم: صحيح مسلم، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم 1713، 3/ 1337.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) السرخسي: المبسوط، 16/ 180. القرافي، الذخيرة، 10/ 147. الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس: (150 – 204): الأم، 8ج، ط2، بيروت، دار المعرفة، 1393، ص 7/ 40.البكري: إعانة الطالبين، 2/37/4. ابن قدامة: المغني، 105/10.

<sup>(4)</sup> السرخسي: المبسوط، 180/16.

<sup>(5)</sup> الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير، ت 61182، العدة، حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط1، دار الكتب العلمية، 1419 هـ، 4/345، السرخسي: المبسوط، 16/ 181.

ووجه الدلالة: أن عليّ اعتبر المرأة زوجته بناء على الحكم للمُدَّعي بالزواج وإلزامها بالحكم، ولو كان إلزامها بالحكم حراماً ديانة، لما ألزمها.

# ثالثاً: الترجيح

المفتى به ما ذهب إليه الجمهور لقوة الاستدلال حيث لا يقوى حديث علي رضي الله عنه غير أن يرتقي لدرجة الآية الكريمة والحديث الشريف الصحيح. كما أن رواية علي رضي الله عنه غير ثابتة في كتب الحديث وإن ثبتت الرواية فإنما قضى بظاهر الأمر، كما أنه أضاف التزويج إلى الشاهدين على اعتبار عدالتهما لا إلى حكمه ولأنه لو علم بتزويرهما لما حكم بشهادتهما ولأنزل بهما عقوبة شهادة الزور، وذلك لا يخالف قول الرسول في فإنما حكمه بظاهر الشهود حيث إنه لم يطلع على الباطن. (1)

### الفرع الثالث: أركان شهادة الزور

لقد استخلصت الأركان من خلال أركان جريمة التزوير وهي كما يلي:

- 1. حرمة فعل التزوير.
- 2. تغيير الحقيقة: وذلك بالإخبار بما يعلم كذباً ليتوصل به إلى الباطل.
- 3. الضرر: كان حالاً أم محتملاً، فبمجرد الكذب أمام القضاء تذهب هيبة المحكمة فيما تصدره من أحكام بناء على اعتمادها على شهادات كاذبة وتنقلب الموازين.
  - 4. القصد الجنائي: فبمجرد الكذب تتضح نيته السيئة.

<sup>(</sup>¹) ابن قدامة: المغنى، 10/ 105. عبد الهادي، شمس الدين بن أحمد الحنبلي (ت: 774 هـ): تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، 33، تحقيق أيمن صالح شعبان، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م، 534/3 (لم يطلع على الباطن). أبو الفضل العسقلاني: فتح الباري، 12، 341.

#### خلاصة:

الحكم بشهادة الزور يقلب الحقائق ويوصل الحقوق لغير أصحابها، لهذا فقد شدد الله تعالى، والرسول على على شاهد الزور، وجعل فعلته من الكبائر المستحق صاحبها العقوبة الأخروية، وعليه فلا بد من التشديد عليه في الدنيا، بما يتناسب مع جرمه.

## المطلب الثاني: التزوير في النكاح

الفرع الأول: تعريف النكاح

### النكاح لغة:

الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وقرن شيء بآخر لإيجاد رابط قوى بينهما. (1) ومنه الوطء وقيل العقد (2)

# النكاح شرعاً:

عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج. (3) وقيل هو الوطء. (4)

## الفرع الثاني: صور من التزوير في النكاح

يمكن أن يكون التزوير في النكاح بصور شتى في كافة أنواع التزوير، سواء كان بالتزوير الفعلي أم بالتزوير في المحررات أم بالتزوير في الإشهاد وغيرها.

كما أن التزوير يمكن أن يمس بأساس النكاح من خلال انتحال احد الزوجين لشخصية أخرى، وذلك داخل بالتزوير الفعلي برؤية الطرفين لبعضهما، فيكون احدهما ليس الطرف الحقيقي في عقد النكاح. أو كان التزوير في المحررات بأن يتم العقد على شخص بناء على وثائق رسمية

<sup>(</sup>¹) الزبيدي: تاج العروس، 7/ 197.

<sup>(</sup>²) ابن منظور ، لسان العرب، 2/ 625.

<sup>(3)</sup> الشربيني، محمد الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الفكر، 3/ 178.

<sup>(4)</sup> السرخسي: المبسوط، 4/ 192.

ويكون الشخص الماثل أمام الناس في عقد النكاح غير الشخص المقدم له الأوراق الرسمية لإتمام العقد: مما يترتب على هذه الأفعال أحكام تتعلق بالحل والحرمة.

لأن أساس النكاح الإيجاب والقبول من كلا الطرفين على الآخر، ولمّا لم يتحقق الإيجاب والقبول بشكله الحقيقي الصحيح، فقد اختل أهم ركن من أركان الزواج، وبالتالي فلا نكاح ولا حل للاستمتاع، وعليه فالعلاقة تكون غير شرعية.

فكل استصناع في عقد النكاح، وانتحال شخصية الغير، وانتحال صفة الوكالة في العقد وتزويجها من شخص آخر يعد من التزوير الذي لا بد فيه من تحقق القصد الجنائي لدى المزور عند تعمده تغيير الحقيقة فيما يخصهما من العقد ، شرط أن يكون التغيير واقعا على شيء أعده المحرَّر خصيصا لإثباته .

كما يعد من التزوير التقرير الكاذب في وثيقة الزواج، بأن أحد الزوجين أو كليهما خالٍ من الموانع الشرعية لإتمام العقد، أو ادعاء الزوج كاذبا بأنه مسلم، حتى يتمكن من العقد على مسلمة.

كما يعد من التزوير المعنوي إثبات سن أحد الزوجين على خلاف الأصل، بان يزعم بلوغ أحدهما أو كلاهما السن القانونية للزواج.

كما يعد من التزوير تقديم وثائق مزورة للمحكمة يثبت فيها احد الطرفين ارتباطه مع الطرف الآخر بعلاقة شرعبة. (1)

# الفرع الثالث: أركان التزوير في النكاح

أولا: الفعل المحرم: بتزوير الوثائق وانتحال الشخصية.

ثانيا: تغيير الحقيقة: بإبداء أقوال أو تحرير أو تقديم أوراق غير صحيحة للسلطة المختصة.

ثالثا: الضرر: بان يكون ضبط عقد النكاح تم على أساس الأقوال أو الأوراق المزورة مما يلحق الضرر بالطرف الآخر، كأن يثبت زواجه من متوفاة ليرثها.

<sup>(</sup>¹) الشواربي: التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً، 259. د. المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، 205. خليل: جرائم تزوير المحررات 134. الفقى، عمر عيسى: جرائم التزييف والتزوير، المكتب الفني للإصدارات القانونية، 2000، 278. هليل: جرائم التزييف والتزوير، 219.

رابعا: القصد الجنائي: بان ينوي ارتكاب جريمته بأركانها وذلك عندما يعلم أن الأوراق التي قدمها غير صحيحة، ولا بد من التحقق من قصده الخاص فيما أراد تزويره.

# الفرع الرابع: الحكم الشرعي لتزوير النكاح

اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لجريمة التزوير في عقد النكاح، بناء على أساس اختلافهم في نفاذ حكم الحاكم قضاء وديانة على مذهبين:

# الفريق الأول: مذهب الجمهور والصاحبين:

إن أثبت شخص بوثائق مزورة نكاحه لامرأة، فقضى له القاضي فإن الحكم ينفذ ظاهرا لا باطنا، لأن قضاءه لا يزيل الشيء عن أصله، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا.

وعليه فلا يحل له أن ينكح المرأة بوطئها ويجب عليها أن تدفعه بكل الوسائل الممكنة والمتوفرة، وبالتدرج، حتى لو أدى الأمر بها إلى أن تقتله، لأن الفرج لا يحل إلا بالوجه الشرعي. فإن لم تستطع الهرب منه أو مقاومته أو قتله وتمكن منها فلا إثم عليها وهو كالزاني. (1)

### مثال:

إن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وهو يعلم أنها محرمة عليه، لأنها متزوجة من آخر، أو لغير ذلك من الموانع الشرعية، فإن الحكم لا ينفذ باطنا ولو نفذ ظاهرا فلا يحل وطؤها للحرمة الأصلية. (2)

## الفريق الثاني: مذهب أبي حنيفة:

<sup>(1)</sup> الدردير، أبو البركات سيدي أحمد: الشرح الكبير، المجلد 4، تحقيق محمد عليش، بيروت، دار الفكر، 156/4. البكري: إعانة الطالبين، 237/4، الشافعي الأم، 40/7. المرداوي، أبو الحسن بن سليمان، (817 – 885): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 12ج، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 113/11.

<sup>(</sup>²) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 407/5.

ذهب إلى أن النكاح بالتزوير يثبت ظاهرا وباطنا، فإن حكم القاضي بتثبيت ذلك الزواج نفذ حكمه ديانة وقضاءً.

### أمثلة:

- إن ادعى رجل نكاح امرأة وأنكرت فأقام بينة مزورة فقضي بالنكاح بينهما حل للمزور وطؤها ، ولها أن تمكنه من نفسها ، وكذلك لو ادعت المرأة نكاح رجل. (1)
- إذا تزوج اثنان وتبين فيما بعد أنهما إخوة بناء على وثائق مزورة، فلا يحل للزوجين العودة، لأن حكم الإخوة نفذ ظاهرا وباطنا. (2)

### الخلاصة:

على أن مذهب أبي حنيفة لا يقوى لأن يعارض الحديث الصحيح، بأن من حكم له بخلاف الحق فلا يأخذه لأنه قطعة من نار، فكيف بما هو أعظم، وأن الفرج لا يَحِل إلا بكلمة الله، وما حكم عليّ إلا لعدم اطلاعه على باطن الشهود، وهذا لا يتنافى مع حديث الرسول على بعدم جواز أخذ حقوق الآخرين بسبب الحجة أو البينة الباطلة.وعليه فرأي الجمهور الأقوى والمعتد به.

المطلب الثالث: التزوير في الطلاق

الفرع الأول: تعريف الطلاق

### الطلاق لغة:

من الحل والانحلال يقال أطلقت الأسير إذا خليت سبيله، وسمي الطلاق سراحا (3) لقول الله تعالى: ﴿ فَمَتِّعُو هُنَّ وَسَرِّحُو هُنَّ ﴾ . (4)

## الطلاق شرعا:

حل قيد أو عقد النكاح الثابت شرعا بلفظه الطلاق ونحوه. (5)

<sup>(</sup>¹) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 5/405. ابن نجيم، زين الدين الحنفي (926 – 970 هـ): البحر الرائق شرح كنز الرؤائق، ط2، بيروت، دار المعرفة، 14/7.

<sup>(</sup>²) ابن نجيم: البحر الرائق، 15/7.

<sup>(3)</sup> الفيومي: المصباح المنير، 2/376. الأزهري: تهذيب اللغة، 175/4.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة الأحزاب، آية 49.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) ابن نجيم: البحر الرائق، 31/ 252. الشربيني: مغني المحتاج، 279/3، ابن قدامة: المغني، 7/ 277.

# الفرع الثاني: صور من التزوير في الطلاق (1)

صور التزوير في الطلاق متعددة ومتنوعة، وأسباب ذلك كثيرة، حسب مصالحه الخاصة التي تدفع بالمزور للقيام بذلك الفعل الشنيع للوصول لمبتغاه.

على أن الطلاق في الغالب يثبت ديانة و بعد ذلك نحتاج لإثباته قضاء، لذلك فاغلب حالات التزوير في الطلاق إنما تقع في الوثائق القضائية لغايات معينة، ومن الأمثلة على ذلك:

- أن يزور الورثة وثيقة طلاق لزوجة المتوفى، لحرمانها من الميراث.
  - أن تزور الزوجةُ وثيقة طلاقٍ لنفسها لتتخلص من زوجها.
    - تزوير الطلاق للتهرب من نسب مولود لوالده.

ولا بد من التنويه إلى أن الطلاق يقع بمجرد ثبوته بالطريق الشرعي أي أنه يقع ديانة عقب حصوله أو تحققه، بالرغم من عدم ثبوته قضاء، لكن القضاء إنما جعل لإثبات الحقوق الشرعية ولفساد ذمم الناس.

### الفرع الثالث: أركان التزوير في الطلاق

وقد استخلصت الأركان من خلال أركان جريمة التزوير وهي كما يلي:

أولا: الفعل المحرم: بتزوير الوثائق

ثانيا: تغيير الحقيقة: بإثبات الطلاق من خلال تقديم أوراق مزورة أو أقوال مكذوبة للقضاء.

ثالثا: الضرر: بأن يتم إثبات الطلاق وضبطه من خلال الاعتماد على الأقوال والأوراق المزورة لوصول المزور لمبتغاه، بالحرمان من الميراث أم بالتهرب من نسب ولد أم غير ذلك.

رابعا: القصد الجنائي: بأن ينوي المجرم عند ارتكابه لجرم التزوير إثباته بكافة أركانه ، متمثلا بعلمه بأن ما قدمه للمحكمة مزور وغير صحيح ، كما يثبت القصد الجنائي من خلال التحقق من قصده الخاص فيما أراد تزويره.

-

<sup>(1)</sup> ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین،  $\frac{1}{405}$ . ابن نجیم: البحر الرائق،  $\frac{1}{405}$ .

### الفرع الرابع: الحكم الشرعي للتزوير في الطلاق:

اختلف الفقهاء فيما إذا اثبت الطلاق بقضاء القاضي بناء على وثائق مزورة على فريقين:

### الفريق الأول: الجمهور والصاحبان

إذا قضى القاضي بطلاق وكان قد اعتمد في حكمه على وثائق مزورة فالطلاق ينفذ ظاهراً لا باطناً، ويبقى الزواج قائما ديانة بين الطرفين الذي صدر الحكم بحقهما. ولا يحق لأحد أن يتزوج من تلك المرأة المحكوم عليها بالطلاق ، ويحل للزوج وطؤها مع الكراهة، لتجنب التهمة، ويبقى التوارث بينهما، إلا أن النفقة ترفع عن الزوج.

فإن تزوجها آخر فعليها منع ذلك بكل الطرق المتاحة حتى لو وصل به الحد إلى القتل، لأن الفرج يحرم بغير وجه شرعي، وقد تعلق حق الزوج الشرعي الصحيح بهذه الزوجة فلا يجوز اجتماع اثنين في حل واحد، فإن كان الزوج المزور عالما بحالها، وتمكن منها بالقوة فهو زان، ولا حرمة عليها ، فان لم يكن عالما بالحال ففيه شبهة زنا، ولا يحل لزوجها الأول أن يطأها إلا بعد أن تنتهى عدتها من زوجها الجديد. (1)

# الفريق الثاني: أبو حنيفة

إن تزوجت المرأة ممن ساعدها في تزوير طلاقها وحكم القاضي بناء على تلك الوثائق المزورة بالطلاق وانقضت عدتها من الأول ، فزواجها من الثاني صحيح، ولا يحق للأول وطؤها.
(2)

<sup>(</sup>¹) أبو البركات: الشرح الكبير، 4/156. السرخسي: المبسوط، 16/ 180. البكري: إعانة الطالبين، 4/237 وبعدها. الماوردي: الإنصاف، 31/11. ابن قدامة: المغنى، 105/10.

<sup>(2)</sup> السرخسي: المبسوط، 184/16. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 405/5 وبعدها.

#### الخلاصة:

ما ذهب إليه أبو حنيفة ضعيف وذلك لأن الفرج لا يحل إلا بالوجه الشرعي، وقد تعلق حق الزوج الشرعي بحل الاستمتاع بها، ولا يجتمع شخصان في حل واحد، ولا يسقط حق الزوج الشرعي المصحيح إلا بطرق معروفة وثابتة شرعا، ويحق له الاستمتاع به ولو بالقوة حتى بعد أن يقضي القاضي بالطلاق بناء على الأوراق المزورة، لأن الحكم لا ينفذ ديانة ولو نفذ ظاهرا، والعلاقة بعد ذلك بين الرجل الآخر والمرأة التي أثبت طلاقها بالتزوير علاقة زنا، فإن علم أحدهما ولم يعلم الآخر فيثبت الزنا على من علم، فإن حاولت الزوجة بكل الوسائل دفع من قام بهذا الجرم لكنها لم تتمكن من التخلص منه وتمكن منها، فهو زانٍ يترتب على فعله الحد، ولا شيء عليها، وتحل بعد انتهاء عدتها لزوجها الشرعي الصحيح وعليه فما ذهب إليه الجمهور أقرب لروح الشريعة السمحة.

على أن الراجح في المطلب الثاني والثالث في الحكم الشرعي لتزوير النكاح والطلاق هو رأي الجمهور، بناء على الآراء التي نوقشت في المطلب الأول عندما تم الترجيح في حينه، لأن الأدلة هي الأدلة. (1)

يكفي هذا القدر من صور التزوير، لأنه لا يمكن حصرها لكثرتها اللامتناهية، غاية الأمر أننى أردت أن أضرب أمثلة للتزوير الذي قد يقع، وإنزاله على الأركان العامة لتلك الجريمة.

# الفصل الرابع العقوية والوقاية

لقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مباحث تناولتها على النحو التالي:

المبحث الأول: فكرة عن العقوبة.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعقوبة التزوير ( عقوبة التعزير ) .

المبحث الثالث: عقوية التزوير.

المبحث الرابع: الوقاية من جريمة التزوير.

<sup>.</sup> انظر ص 90 من البحث  $\binom{1}{2}$ 

# الفصل الرابع العقوبة والوقاية

### مقدمة:

لمّا كانت الفطرة الإنسانية ليست سوية عند الجميع بدرجة واحدة، ولا يمكن تحقيق الاعتدال دون رادع، فقد شرعت العقوبات الرادعة لكبح جماح الغرائز الإنسانية من أن تشبع بطرق غير سوية للوصول للعدل المنشود عند الجميع.

ولإعادة النفس غير السوية إلى جادة الحق والخير، كان لا بد من التخويف والعقاب، لردع الإنسان من أن يقع في المحرمات التي تفسد حياته الحقيقية، وما يترتب عليها من فساد المجتمع حوله.

وقد حرص الإسلام على الوقاية من الجريمة ومحاربتها بطرق مختلفة، أكان بالترغيب أم بالتربية أم بالوعظ، ليصل الأمر في نهاية المطاف إلى العقوبات الرادعة الزاجرة.

ومما يميز العقوبات الشرعية عن الوضعية، أن واضع هذه العقوبات هو الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان، وهو الأدرى به وبنفسيته وبغرائزه، مما يضمن أن تكون العقوبة رادعة مانعة، تحقق العدالة بين أطراف النزاع فتحافظ على إنسانية الجاني، وتعيد للمجني عليه حقه دون إفراط ولا تفريط.

كما ضمنت الشريعة أن يعاقب الجاني حتى لو تهرّب من العقوبة الدنيوية، فهناك عقوبة أخروية لن يستطيع أحد أن يفلت منها. مما يعني الانضباط والاستقامة واحترام حقوق الآخرين، وهذا ما لم تستطع القوانين الوضعية ضمانه، فأفضى ذلك إلى ضياع الحقوق وانتفاء العدالة.

ولتوضيح أحكام هذا الموضوع سأتناول العقوبات المستحقة على جرائم التزوير، ثم أعرج على طرق الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة على الفرد والجماعة، وذلك في المباحث الآتية:

# المبحث الأول: فكرة عن العقوية

حتى نأخذ فكرة عن العقوبة سوف أتناول مفهومها وغرضها وأنواعها في المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف العقوبة

الفرع الأول: العقوية لغة:

"اسم من العقاب، وهو الجزاء، أي أن يجزي الرجل بما فعل من سوءٍ (1)، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (2).

# الفرع الثاني: العقوبة شرعاً:

"الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع الذي ترتب عليه المأثم". (3)

### المطلب الثاني: الغرض من العقوبة:

لم تشرع العقوبة للانتقام، إنما لحفظ النظام الاجتماعي، ولأغراض سامية، وأهم هذه الأغراض:

### 1) المحافظة على الضروريات الخمس:

وهي، الدين-النفس-العقل-النسل-المال. ومن المعلوم أن جميع الشرائع إنما نزلت للمحافظة على هذه الضروريات، وكذلك فالقوانين الوضعية تحاول جاهدة المحافظة عليها . (4)

### 2) تحقيق العدالة:

إعادة الحقوق لأصحابها، أكانت الحقوق متعلقة بممتلكات الإنسان أو حياته أو عرضه، ومعاقبة المعتدي على فعله بما يمنع الفساد والعدوان في الدنيا. (5)

## 3) ردع الجانى:

<sup>(</sup>¹) ابن منظور: **لسان العرب،** 1/619. الأزهري: تهذيب اللغة، 183/1. الفيومي: المصباح المنير، 420/2. الزبيدي: تاج العروس، 421/3.

<sup>(</sup>²) النحل، آية 126.

<sup>(</sup>³) البزدوي، علي بن محمد الحنفي: ت382، كنز الوصول إلى معرفة الأصول، المعروفة بأصول البزدوي، كراتشي، مطبعة جاويدبريس، 123/1. السرخسي، أصول السرخسي، أصول السرخسي، أصول التشريع الجنائي، 493/1. المرخسي، 493/1.

<sup>(4)</sup> اللخمي: الموافقات، 38/1. أبو زهرة، العقوية، 34.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) ابن مفلح ، أبو عبد الله محمد المقدسي ، 717–764: **الفروع وتصحيح الفروع**، 6ج، تحقيق: أبو الزهراء، حازم القاضي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ، 67/6–118، 225/4. ابن تيمية، كتب ورسائل، 101/20.

شرعت العقوبة لردع الجاني لا للانتقام منه، فعند تعرض الجاني للعقوبة فإنه يحس بمقدار الألم الذي ألحقه بالآخرين، مما يؤدي به إلى التفكير مراراً قبل العودة لمثل هذا الجرم، عندها يتحقق ردع الجاني عن العودة للجناية، وزجر غيره عن مثل هذا الجرم. (1)

# 4) رحمة من الله تعالى بالعباد وتأديباً لهم:

على من يتولى تنفيذ العقوبة أن يقصد بعقوبته الإحسان إلى الجاني والرحمة به، كما أن الوالد عندما يعاقب ولده فإنما يكون القصد من فعله تأديب ولده لا مجرد الإيلام أو الانتقام، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾، (2) وليس من الرحمة الرفق بالأشرار وإنما بإيقاع العقاب عليهم. (3)

## 5) كفارة لأهلها:

فتطهر المؤمن وتنتقم من المجرم، وتسقط العقاب الأخروي عن الجاني، لأن من عدل الله تعالى إقامة العقوبة على الجانى مرة واحدة.

أما التائب فليستتر بستر الله وليحسن التوبة والاستغفار وإصلاح العمل، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ الله يغفِرُ الذُّنوبَ جميعاً إنّه هُوَ الغَفُورُ الرّحيْم ﴾ (4)

## 6) الحث على فعل الواجبات وترك المحرمات:

(3) ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، 4/593. المقدسي، الفروع، 64/6. أبو زهرة، العقوية، 11.

<sup>(1)</sup> ابن قدامه، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، 541- 620: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن حنبل، ج3، بيروت، المكتب الإسلامي، \$/138. ابن نجيم: البحر الرائق، \$/135. أبو زهرة، العقوية، 28.

<sup>(</sup>²) الأنبياء، آية 107.

<sup>(4)</sup> ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن محمد (909 – 974هـ): الفتاوى الفقهية الكبرى، 4ج، دار الفكر، 13/4. الرملي، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الشهيد بالشافعي الصغير الشافعي، (919 – 1004هـ): حاشية الرملي، 2/4. والآية 53 من سورة الزمر.

فعندما يعلم الجاني بأنه يترتب على فعله عقوبة فلا يقدم عليها، وينشغل بالطاعات عن المحرمات. (1)

## المطلب الثالث: أنواع العقوبة

تنقسم العقوبات من حيث قوتها ونوعها والجرائم التي سببتها إلى أقسام هي:

- 1) عقويات الحدود: "وهي عقوبات مقدرة تجب حقاً لله تعالى لما فيها من اعتداء على ضروريات الحياة ومصالح الجماعة". (2)
  - و هي "عقوبات زجر الله بها العباد عن ارتكاب ما حظر وحثهم بها على امتثال ما أمر". (3)
- 2) عقويات القصاص: " هي الجزاء المقرر لكل فعل عمد محض مزهق للروح عدواناً دون وجه حق". (4) أو هي "عقوبة مقررة شرعاً للاعتداء على الإنسان أو أطرافه بمثل ما فعل". (5)
  - (3) عقويات الديات: مقدار معين من المال لصالح المجنى عليه. (6)
  - 4) عقويات الكفارات: "العقوبة المقررة على المعصية بقصد التكفير عن إتيانها". (7)
    - 5) عقويات التعازير: " الجزاء على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة". (8)

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعقوبة التزوير (عقوبة التعزير)

 $<sup>(^{1})</sup>$  ابن تيمية، كتب ورسائل، 2/101، 807/28،  $(^{1})$ 

<sup>(2)</sup> السرخسي: المبسوط، 36/9 ، ويندرج ضمن الحد هنا ما فيه قصاص أو ديّة ، بجامع أنها جميعاً عقوبات مقدرة شرعاً.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) الماوردي، الحاوي الكبير، 184/13.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف الدمشقي (ت: 676 هـ): روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج12، ط2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1405، 122/9.

<sup>(</sup> $^{5}$ ) الكاساني، أبو بكر علاء الدين بن مسعود أحمد (ت: 587 هـ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  $^{7}$ ج، ط $^{2}$ ، بيروت، دار الكتاب العربي، 1982. الرازي، التفسير الكبير،  $^{4}$ 1/5. المجددي، قواعد الفقه،  $^{4}$ 30/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) عودة، التشريع الجنائي، 542/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(7</sup>) عودة، التشريع الجنائي، 554/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>8</sup>) ابن مفلح، الفروع، 107/6.

التزوير من الجرائم التعزيرية ، والعقاب عليها يكون تعزيرياً ، لذلك لا بد من بيان مفهوم التعزير ومشروعيته وأقسامه وحكمه ومن يتولاه ، لإنزال كل هذه القواعد على جريمة التزوير التي تندرج تحت هذا القسم من العقوبات ، وذلك لمعرفة ما يلحق بالمزوِّر من عقوبات مناسبة تتلاءم مع هذه الجريمة الخطيرة .

لذا سأتناول هذه الموضوعات تحت المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف التعزير

التعزير لغة:

هو التأديب، والمنع، لأنه يمنع صاحبه عن معاودة كل قبيح<sup>(1)</sup>

### التعزير شرعاً:

" تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، تُرك تقديرها لولى الأمر ". (2)

المطلب الثانى: مشروعية التعزير

الفرع الأول: من الكتاب الكريم:

لقد ثبتت مشروعية التعزير في كثير من الآيات الكريمة التي بينت صورا لهذه العقوبات التأديبية، نذكر منها على سبيل المثال:

1) الإصلاح تعزيراً بطرق بينها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية الكريمة، قال الله تعالى في وَالْلاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ فَإِلْ وَالْلاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ فَإِلَى الله فَاللَّالَةِ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ﴾ (3) ووجه الدلالة: أن من تعصي زوجها بما يخالف أمر الله

<sup>(</sup>¹) ابن منظور ، لسان العرب، 4/561 5/571. الرازي، مختار الصحاح، 180/1. الزبيدي، تاج العروس، 24/13، 22.

<sup>(</sup>²) ابن نجيم، البحر الرائق، 44/5، 8/221. البكري، إعانة الطالبين، 166/4. ابن القيم، إعلام الموقعين، 118/2. أبو زهرة، العقوبة، 75. النووي، عبد الخالق، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، بيروت، المكتبة العصرية، 435.

<sup>(</sup>³) النساء، آية 34.

الله تعالى فالزوج إصلاحها بأمور ثلاثة ذكرت في الآية على الترتيب للإصلاح لا غير، وهذا من باب التعزير. (1)

(3) المراقبة تعزيراً بتقييد تصرفاتهم حيث يمنع من التحرك والسفر بحرية إلا بإذن خاص وقد يصل الأمر إلى أن يذهب كل صباح ومساء إلى نقطة الشرطة ليوقع على أنه متواجد ولم يغادر منطقته، مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَجَدتُّمُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاة وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاة فَخُدُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ (5) من باب المراقبة، وهي عقوبة تعزيرية، فبعد التصرف بحرية تم تقييدهم بمراقبتهم. (6)

4) الحرب النفسية بعدم إخبارهم بالعقوبة التي تتنظرهم، قال الله تعالى: ﴿ فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ (7) وهي عقوبة تعزيرية بالحرب النفسية بإمهالهم أربعة أشهرٍ ثم الحرب أينما كانوا. (1)

<sup>(1)</sup> القرطبي، تفسير القرطبي، 171/5.

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان بغير اللفظ، البخاري صحيح البخاري باب حديث كعب بن مالك برقم 4156، 4164 وبعدها، مسلم صحيح مسلم باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم 2769، 2120/4.

<sup>(3)</sup> التوبة، آية 118.

<sup>(4)</sup> القرطبي، تفسير القرطبي، 282/8.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) التوبة، آية 5.

 $<sup>\</sup>binom{6}{}$  الشوكاني، فتح القدير، 337/2.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) التوبة، آية 2.

# الفرع الثاني: من السنة النبوية الشريفة

وثبتت مشروعية التعزير في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي بينت:

1) التعزير تجويعاً، بغرض جعل العقوبة من جنس العمل لما ثبت عن: أبي هريرة ه قال: نهى رسول الله عن الوصال (2) ، فقال له رجل من المسلمين: فإنّك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله عن الوصال إنّي أبِيْتُ يُطْعِمُني ربِّي وَيَسْفَيْن. فَلَمَّا أَبَوْ أَنْ يَنتَهُوا عَن الوصال، واصل بهم يوما ثُمَّ رأوا الهلال، فقال: لو تَأَخَّر لَزِدْتُكم. كالمُنْكُل (3) بهم حين أبوا. (4)

ووجه الدلالة أنه على كان يريد أن يطيل فترة صيامهم لأطول فترة ممكنة عقوبة لهم، فدل ذلك على جواز التعزير تجويعاً. (5)

2) الضرب تعزيراً على اقتراف المعاصى، وذلك ثابت في زمن رسول الله فيما روي عن: ابن عمر في أنَّهُم كَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله في إذا الثُنتَرَوا طَعَاماً جِزَافاً (6) أَنْ يَبِيْعُوهُ في مَكَانِهِم حتَّى يُؤدِهِ إلى رِحَالِهِم. (7)

هذا الحديث يدل على وجوب الضرب تعزيراً لمن باع الطعام قبل استلامه من المشتري، وفي هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء فمن أراد الاستزادة فليراجع كتب الفقه. (8)

(²) الوصال: المواصلة بالصيام أياماً تباعاً ليس بينهما أكل ولا شرب ودون أن يفطر، وهو منهي عنه. (ابن منظور: لسان العرب، 726/11.) الأزهري: تهذيب اللغة، 165/12.)

<sup>(</sup>¹) القرطبي، تفسير القرطبي، 64/8.

<sup>(3)</sup> المنكل: أن يعاقبه بشدة حتى يصرفه وغيره عن العودة لمثل هذا الفعل. (ابن منظور: لسان العرب، 677/11).

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) البخاري، صحيح البخاري، باب كم التعزير والأدب، رقم 6459، 6459.

<sup>(5)</sup> ابن حجر: فتح الباري، باب كم التعزير والآداب، رقم: 6459، 179/12.  $\binom{5}{1}$ 

<sup>(6)</sup> جزافاً: من الكثرة وهو جهل قدر المبيع دون كيل ولا وزن. (ابن منظور: لسان العرب، 627/9. البعلي: المطلع على أبواب المقتع، 240/1.)

<sup>.2513/6 (</sup>أ) البخاري: صحيح البخاري، باب كم التعزير والأدب، رقم 6460، (7)

<sup>(8)</sup> ابن حجر، فتح الباري، باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، 350/4 وبعدها.

ووجه الدلالة أن رسول الله كان أشد الناس غضباً لله، وذلك بمعاقبة من اعتدى على دين الله، وفيه إشارة إلى التعزير نصرة لله. (2)

4) كما أن الجلد من أنواع التعزير مع الاختلاف في المقدار وذلك عائد لولي أمر المسلمين لقوله (لا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْواطٍ إِلَّا في حَدِّ مِنْ حُدودِ الله). (3)

يستدل من الحديث الشريف أن هناك عقوبة تعزيرية موكَّلاً أمرها للإمام، فكان مقدارها موكَّلاً إلى الإمام بما يراه مناسباً، ولو ألزمناه بمقدار الحد لما كانت عقوبة تعزيرية عائد الأمر فيها إلى الإمام ولكانت عقوبة حدية، وهذا واضح من خلاف الفقهاء في مقدار التعزير. (4)

# الفرع الثالث: الإجماع

أجمع فقهاء الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية لاحد فيها ولا قصاص أو دية ولا كفارة. (5)

# المطلب الثالث: أقسام التعزير

يقسم التعزير من حيث فعل الإنسان إلى ثلاثة أنواع، منها ما اتفق عليه الفقهاء ومنها ما اختلفوا فيه ، وهذه الأقسام على النحو التالي:

<sup>(1)</sup> البخاري، صحيح بخاري، باب كم التعزير والأدب، رقم 6461، (2513/6, 6461)

<sup>(</sup>²) ابن حجر ، فتح الباري، 6/576.

<sup>(3)</sup> البخاري، صحيح بخاري، باب كم التعزير والأدب، رقم 6458، 6456. مسلم: صحيح مسلم، باب قدر أسواط التعزير، رقم 1708، 1332/3.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) ابن حجر، فتح الباري، 178/12.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) 166ابن نجيم، البحر الرائق، 46/5. القرافي: الذخيرة، 122/12. البكري: إعانة الطالبين، 4/. ابن نيمية، كتب ورسائل، 39/30، 39/30.

# الفرع الأول: التعزير على المعاصي

المعاصي هي "ما حرمته الشريعة، من اقتراف المحظورات، وترك ما أوجبته من الواجبات، فهي إما معاص إيجابية تتمثل بالفعل، وإما معاص سلبية تتمثل بالترك.".(1)

والتزوير من المعاصي التعزيرية التي نهى سبحانه وتعالى عن فعلها، فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة، فتدخل ضمن هذا القسم. (2)

### والمعاصى نوعان:

1- ما فيه اعتداء على حق الله تعالى: وهو ما لا يختص بأحد معين بل بعامة الناس، فهو لدفع الضرر عن الأمة وتحقيق النفع لها.

فعند وقوع تزوير في أوراق رسمية فإن المزوِّر يُفقد تلك الأوراق مصداقيتها، مما يؤدي إلى إضرار بالمجتمع، ولعدم وجود رادع يمنعه عن تزويره من وازع إيماني، ونفسية سوية، كان لزاماً وجود عقوبة تعزيرية تمنعه من اقتراف جرمه. (3)

ويمكن إسقاط التعزير بالتوبة إذا كان حقاً لله وارتأى الإمام المصلحة في ذلك. (4)

2) ما فيه اعتداء على حقوق العباد: بأن يكون الاعتداء على شخص أو جماعة معينة. (5) فإن كان التزوير يوقع الظلم على شخص معين أو مجموعة معينة فلا تسقط العقوبة عن المزور حتى ولو تاب، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا من خلال إبراء المجني عليه للجاني.

# الفرع الثاني: التعزير للمصلحة العامة (6)

<sup>(1)</sup> عودة، التشريع الجنائي، 107/1.

<sup>(2)</sup> القرافي، الذخيرة، 118/12. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 60/4. البكري: إعانة الطالبين، 166/4. ابن مفلح: الفروع، 107/6. البكري: إعانة الطالبين، 166/4.

<sup>(°)</sup> القرافي، الذخيرة، 118/12. البكري: إعانة الطالبين، 167/4. ابن مفلح، الفروع، 108/6. أبو زهرة، العقوبة، 80. عبد الخالق: التشريع الجنائي، 436. عامر، عبد العزيز: التعزير في الشريعة الإسلامية، ط3، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1957، 40.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) السرخسي: المبسوط، 145/16.

<sup>(5)</sup> عامر: التعزير، 40. أبو زهرة، العقوبة، 80. عبد الخالق: التشريع الجنائي، 436.

<sup>(6)</sup> ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 4/66. البكري: إعانة الطالبين، 4/167.

شرع فقهاء الأمة التعزير للمصلحة العامة لما فيه مخالفةً للنظام العام (1) ، وقد يظن ظانً أن التزوير ينضوي تحت هذا القسم أيضاً، وذلك للآثار التي قد تترتب على التزوير بوجود الضرر الناتج عن تصرف ما بحيث يهدد المصلحة العامة، أو يعتدي عليها فعلاً، وعلى هذا الاعتبار فإن التعزير على التزوير للمصلحة العامة إنما هو لوصفه أو نتائجه لا لذاته، وهذا يتناقض مع حقيقة تحريم التزوير، وأنه حرم لذاته لا لوصفه أو نتائجه، فما كان بالإمكان إدراج التزوير تحت هذا القسم، إنما اقتصر بقاؤه تحت التعزير على المعاصى بشقيه كونه معصية بذاته.

ولحماية نظام الجماعة وجدت العقوبات المرنة لتتلاءم مع طبيعة الأشخاص، وهذا يتضح جلياً في نظام التعزير الإسلامي، حيث مرده لولي أمر المسلمين بما يراه مناسباً وظروف الجريمة. (2)

### الفرع الثالث: التعزير على المخالفات

اختلف الفقهاء في جواز التعزير على تكرار المكروه، وترك المندوب، فذهب بعضهم إلى مشروعية التعزير على مثل هذه الأفعال التزويرية مستدلين بذلك على ما فعله عمر بن الخطاب فله، والحقيقة أن ما استدلوا به إنما هو قول عن رسول الله فله أنه مر برجلٍ أضجع شاة، وهو يحد شفرته، فقال النبي فله: (أَتُرِيدُ أَنْ تُمُيتَهَا مَوْتَاتُ؟ هَلَا أَحْدَدْتَ شَغَرْبَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْجِعَهَا). (3) وقد دل الحديث على أنه فله وبخ من أقدم على الذبح دون أن يحد شفرته لإيلامه ذبيحته، والتوبيخ نوع من أنواع التعزير، فقد عزر المصطفى فله على فعل ليس بالمحرم وإنما لاستحباب أن يريح الإنسان ذبيحته دون أن يؤلمها.

<sup>(1)</sup> النظام العام: الحقوق الشرعية على الإنسان لحفظ مصلحة المجتمع العامة، (قلعة جي، محمد رواس، حامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء، ط2، لبنان، دار النفائس، 1408هـ، 183/1.)

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) صدقي، عبد الرحيم: الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ط1، مصر، مطبعة النهضة، 1408هـ، 210. عودة: التشريع الجنائي، 1421. عبد العزيز، أمير: الفقه الجنائي في الإسلام، ط3، مصر، دار السلام، 425 هـ، 425.

<sup>(3)</sup> النيسابوري، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الأضاحي رقم 7563، 257/4. صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه الزيلعي، نصب الراية كتاب الذبائح رقم 11، 188/4 . الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 1420 هـ): غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (للقرضاوي)، ط1، بيروت، المكتب الإسلامي، 1400 هـ، 40 الموسوعة الحديثة.

ذهب فقهاء آخرون إلى عدم جواز التعزير، لأن التعزير لا يجوز إلا إذا وجد التكليف ولا تكليف في فعل المكروه أو ترك المندوب، فإن أوجبنا العقوبة لدل على أن الفاعل قد اقترف معصية محرمة. ولأن التزوير من الجرائم الإيجابية الثابت تحريمها بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، فلم يكن ليندرج تحت هذا القسم. (1)

فإن استمر المرء فعل المكروه وترك المندوب، فلابد من تعزيره ليرتدع عما هو فيه، وليعتبر غيره به، حيث إن الإنسان يثاب على فعله المندوب وتركه المكروه، وهذا ما يسعى إليه المسلم، وحتى لا تسوّل له نفسه أكثر من ذلك.

### الخلاصة:

ولمّا جعل التزوير من الجرائم الإيجابية (2) التي نهى الشارع عن إتيانها فقد انضوى تحت القسم الأول من أقسام التعزير، ألا وهو التعزير على المعاصي، ولأن التزوير من الاعتداء على مصالح الناس والحق العام فقد شمله القسم الثاني من أقسام التعزير بجعله تعزيراً للمصلحة العامة. أما القسم الثالث فلم يشمل التزوير لثبوت حرمته.

### المطلب الرابع: حكم التعزير ومن يتولاه

ولتوضيح ذلك لا بد أن نتناول هذا الموضوع في الفرعين الآتيين:

## الفرع الأول: حكم التعزير

انقسم الفقهاء في حكم إيقاع عقوبة التعزير على رأيين:

<sup>(1)</sup> ابن حجر: فتح الباري، 178/12، عودة: التشريع الجنائي، 128/1. صدقي: الجريمة والعقوبة، 205عامر: التعزير، 65.

أنظر ص29 من البحث تحت عنوان تعريف الجريمة شرعاً.  $(^2)$ 

أولاً: جمهور الفقهاء من (مالكية وحنفية وحنابلة): يرون وجوب تطبيق العقوبة التعزيرية للحفاظ على المصلحة العامة. (1)

### الأدلة:

- 1. قال الله تعالى: ﴿ فَعِطُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ ﴾ (2) ومجموع الآيات الكريمة التي شرعت التعزير.
- 2. الأحاديث الشريفة الكثيرة الدالة على أن رسول الله الله أوقع العقوبة التعزيرية على مستحقيها.
  - 3. التعزير إنما شرع حقاً لله تعالى، والعاصي لا ينزجر إلا به، فوجب كالحدود.

# ثانياً: الشافعية (3)

يرى فقهاء الشافعية أن التعزير ليس واجبا، فيجوز لولي الأمر تركه إذا لم يتعلق به حق آدمى.

### الأدلة:

1. قال رسول الله عنه: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود). (1)

<sup>(</sup>¹) القرافي: الذخيرة، 119/12. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 66/4. ابن قدامة: المغني، 9/149. عبد العزيز: الفقه الجنائي، 427.

<sup>(</sup>²) سورة النساء، آية 34.

<sup>(3)</sup> الرملي، شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة المعروف بالشافعي الصغير (ت: 1004هـ): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 8ج، بيروت، دار الفكر، 1404هـ، 19/8–23. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (450 – 505 هـ): الوسيط في المذهب، 7ج، تحقيق أحمد محمود، ومحمد تامر، ط1، القاهرة، دار السلام، 1417هـ، 6/515. النووي: روضة الطالبين، 176/10. الشربيني: مغنى المحتاج، 193/4.

- 2. قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَبَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ (2) ومما قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله في في شراج (3) من الحرة (4) كانا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله في للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك فتلون وجه رسول في ثم قال اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوع (5) رسول في حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله في قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله في استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، وقال عروة، قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. (6)
- 3. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ (7) نزلت هذه الآية الكريمة في رجلٍ أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي في فأخبره، فأنزل الله الآية، فقال الرجل: يا رسول الله في الله الآية هذا قال: لجميع أمتى كلهم. (8)

#### الخلاصة:

<sup>(1)</sup> ابن حنبل، مسند أحمد، حديث السيدة عائشة رقم 25513، 6/181. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب (215 – 303): السنن الكبرى المعروف بسنن النسائي، 3ج، تحقيق عبد الغفار سليمان البنذري، وسيد كسري حسن، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411، باب التجاوز عن زلة ذوي الهيئات رقم 7294، 7094. وهو صحيح الألباني، السلسلة الصحيحة مختصرة رقم 638، 231/2. قال العقيلي له طرق لا يثبت منها شيء لكن ابن تبان صححه بغير استثناء: العجلوني كشف الخفاء، رقم 488، 183/1.

<sup>(2)</sup> سورة النساء، آية 65.

<sup>(3)</sup> الشراج: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. الفيروز أبادي، القاموس المحيط (49/1

<sup>(4)</sup> الحرة: الأرض ذات حجارة سوداء نخرة. الفيروز أبادي، القاموس المحيط، (478/1)

 $<sup>^{(5)}</sup>$  استوعى الشيء: أخذه كله. الأزهري: تهذيب اللغة  $^{(5)}$ 

<sup>(6)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري: البخاري صحيح البخاري، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، رقم 266/2، 1829/4. القرطبي، تفسير القرطبي، 266/5.

<sup>(7)</sup> سورة هود، آية 144.

<sup>(8)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري: البخاري صحيح البخاري باب الصلاة كفارة رقم 503، 196/1، ومسلم صحيح مسلم باب قوله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} رقم 2763، 2115/4. القرطبي: تفسير القرطبي، 109/9. وبعدها.

ولما تحققت أركان جريمة التزوير اتضح أن المزور ما أقدم على فعله إلا ليصل لمبتغاه دون وجه حق، وعليه فلا بد وأن ينال العقوبة المناسبة حتى يكون عبرة لغيره، ولأنه بفعله اعتدى على حقوق الآخرين التي لا يحق لأي كان أن يسقطها إلا صاحب الحق.

# الفرع الثاني: من يتولى التعزير (1)

عند ثبوت جريمة التزوير على الجاني فإن الحكم يثبت للإمام بما يراه مناسباً، وتُتفذ العقوبة بإذنه وتحت إشرافه، فله الولاية العامة على المسلمين وبالتالي حرية تحديد كيفية العقاب وكمه ونوعه، بما يردع المجرم.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقتصر التعزير على الإمام، فلكل صاحب حق إقامة التعزير.

### الخلاصة:

لكن هذا الكلام غير مسلم به في زماننا، لأنه لو أراد كل مجني عليه إقامة الحق بنفسه لعمت الفوضى ولاختلطت الأمور، ولادعى كل شخص اعتدى على آخر بأن له حقاً وأنه عاقبه عليه، ولما وصلنا إلى العدل المنشود، ولما رفع الظلم الذي ينشده الجميع، وما لجوؤنا للعقوبات إلا لرفع الظلم عن المجني عليهم، لا لزيادة الظلم على الناس، ولا يضبط هذا إلا إذا كانت العقوبة حقاً للإمام أو من ينوب عنه.

# مسألة: صفات (مميزات) التعزير (2):

ليس هناك قدر محدد للعقوبة التعزيرية فللإمام أن يختار ما يراه مناسباً لردع الجاني، ومنها:

1) ما يتعلق بالأبدان: كالقتل والجلد والضرب والصلب والتقييد.

<sup>(</sup>¹) مسفر، الجناية، 176. أبو زهرة، الجريمة، 131. المرس، كمال الدين عبد الغني، الحدود الشرعية في الدين الإسلامي، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة، 2005، 163. القرافي، الذخيرة، 119/12. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج8، ط2، دمشق، دار الفكر، 1405، 11/6.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) ابن نجيم، البحر الرائق، 44/5. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 61/4. ابن قدامه، المغني، 149/9. الماوردي، أبو الحسن محمد بن حبيب البصري، ت450: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1405، 266/1. عبد العزيز، التعزير، 253 وبعدها.

- 2) ما يتعلق بالأموال: كالإتلاف والتغريم والمصادرة والإيقاف.
- 3) ما يتعلق بتقيد الإرادة: كالحبس والنفى وفرض الإقامة الجبرية.
  - 4) ما يتعلق بالعقوبات النفسية: كالتوبيخ والزجر والتشهير.
  - 5) ما يتعلق بالمعنويات: كالتهديد والوعظ والهجر والمقاطعة.

وهذه الأنواع منها ما اتفق عليه الفقهاء، ومنها ما اختلفوا فيها.

ولا يهم أي من هذه الأنواع طبق على الجاني، أكان بالقول أم بالفعل، المهم أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله وهو ردع الجاني وزجره.

هذا، وبالإضافة إلى هذه الأنواع فهناك أنواع أخرى شتى من العقوبات التعزيرية لم يتطرق اليها الفقهاء لكنها مستحدثة في عصرنا، فما دام أن القاضي ارتأى عقوبة للوصول للغاية المرجوة منها فلا مانع من تطبيقها مهما كانت، سواء بالعزل من الوظيفة أو بالإنذار أو بالخصم من الراتب الشهري، أو بفرض عمل شاق، وغيرها الكثير.

# المبحث الثالث: عقوبة التزوير (1)

#### مقدمة:

لمّا كان للإمام الحق في تقدير العقوبة المناسبة على مرتكبي المعاصبي التي لا حد فيها ولا كفارة، والتزوير من هذه المعاصبي، فللإمام الحق في تقدير عقوبة التزوير بما يرتئيه مناسباً، آخذاً بعين الاعتبار شخص المزور ومكان التزوير وزمانه، للوصول للغاية المرجوة بزجر المزور وردع غيره عن مثل هذه المحرمات.

ولاختلاف إيقاع العقوبة على المزورين فإن من يفكر بارتكاب مثل هذا الجرم يبقى قلقاً خائفاً، بسبب هذا التفاوت في العقوبات بين شخص وآخر على نفس الجرم، فيبقى الغموض يكتنف مصير الجاني عما ينتظره من عقوبة، ليصل الأمر بأن يضحي بحياته وأملاكه بسبب تزويره.

ولبيان عقوبة التزوير سوف أنتاول المطالب التالية:

<sup>(1)</sup> القرافي: الذخيرة، 20/10. الشافعي: الأم، 127/7. الشيرازي: المهذب، 2/329. ابن قدامة: المغني، 2/33/10.

# المطلب الأول: عقوبة التزوير عند الفقهاء (1)

تختلف عقوبة التزوير عند الفقهاء قديماً عنها حديثاً، فقد تكون العقوبة قديماً مناسبة لمكانهم وزمانهم وظروفهم وشخوصهم إلا أنها غير مناسبة في وقتنا الحاضر، علماً بأن أصل العقوبة قد يكون واحداً من الناحية الشرعية، لكن كيفية تطبيقها قد تختلف في زماننا.

## وقد اختلف الفقهاء قديماً في تحديد عقوية المزور:

الفريق الأول: الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة، والصاحبان من الحنفية):

من ثبت عليه التزوير يعاقب بالتعزير ويشهر به، والتعزير يكون بالضرب والجلد والحبس والنفي. (2)

فتعزير المزور عند جمهور الفقهاء عائد لما يراه الإمام مناسباً بما لا يخالف نصاً شرعياً، وقد اشترطوا لتطبيق العقوبة:

- 1. أن لا يزيد عن الحد الأدنى للعقوبات الحدية.
- 2. أن يراعى فيه حال المجرم وظروف الجريمة والنتائج المترتبة على جرمه.

## وقد اختلف الجمهور في مقدار الضرب: فمثلا:

يرى الصاحبان من الحنفية: بما يراه الإمام حتى يُظهر المزور التوبة، على أن لا يبلغ سبعين سوطاً. (3) ودليلهم:

1. ما فعله عمر عليه عندما ضرب شاهدي الزور أربعين سوطاً. (4)

 $<sup>\</sup>binom{1}{1}$  المصادر السابقة.

<sup>(2)</sup> مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج6، بيروت، دار صادر، 203/13، القرافي، الذخيرة، 230/10. الشافعي: الأم، (230/10)127/7، الشيرازي، المهذب، 2/329. ابن قدامه، المغنى، 233/10.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) السرخسي، المبسوط، 145/16، 9/71. ابن نجيم: البحر الرائق، 7/125.

<sup>(4)</sup> البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، باب ما يفعل بشاهد الزور رقم 20280، 141/10، وهو ضعيف ومنقطع، الموسوعة الحديثية.

2. ولأن التزوير وجه من وجوه القذف، فانسحب حكم القذف على التزوير، ما لم يصل للحد الأعلى للقذف، وضرب التعزير يكون أشد من الضرب في الحدود لأن التخفيف جرى على إنقاص العدد.

وعند المالكية: لا حد لأكثره وأقله، بل الأمر عائد للإمام. (1) الدليل: ما فعله عمر بن الخطاب معن بن زائدة (2)، حين ضربه تعزيراً مائة جلدة على تزويره ختم بيت المال، وأخذه المال من بيت المال بسبب تزويره. وهذا الحد أكثر من مقدار حد القذف.

وعند الشافعية: ضربه بالسياط بما لا يبلغ أربعين سوطاً. (3) الدليل: يجب أن ينقص الضرب تعزيراً عن أدنى حد شرعي لقوله (4) (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين) (4). وعند الحنابلة: لا يجوز أن يتجاوز عشر جلدات"5" لقوله (لا تجلدوا فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله) (6)

<sup>(</sup>¹) مالك، المدونة الكبرى، 203/13. القرافي: الذخيرة، 120/12.

<sup>(</sup>²) معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني أبو الوليد، من أشهر أجواد العرب وأحد الشجعان الفصحاء، لم يدرك العصر النبوي بل كان في أواخر العصر الأموي أوائل العصر العباسي ولي اليمن في عهد المنصور ثم ولي سجستاب وفيها قتل غيلة سنة 151 هـ، وما روي من تزويره لم يثبت لعدم وجوده في ذلك العصر، ابن حجر: الإصابة، رقم 8609، 3696، الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (393 – 463): تاريخ بغداد، 14ج، بيروت، دار الكتب العلمية، رقم 7204، 235/13 ولم يثبت هذا الأثر لأن معن لم يواكب عصر النبوة كما أنه بعد محاولات حثيثة لم أعثر على هذه الرواية في أي من كتب الحديث.

<sup>(3)</sup> الشافعي، الأم، 7/121. النووي، روضة الطالبين، 144/11 و174/10. الشربيني: مغني المحتاج، 193/4. رواه البهيقي: أبو بكر أحمد بن علي بن موسى (384 – 458): سنن البهيقي الكبرى، 10ج، تحقيق محمد عبد القادر عطا الله، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، 1414هـ، وهو مرسل برقم 17362، 8/327. وهو مرسل للزعيلي، أبو محمد عبد الله بن يوسف (ت: 762): نصب الرابة لأحاديث الهداية، 4ج، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر، دار الحديث 1357هـ، 254. وهو ضعيف للألباني: ضعيف الجامع الصغير وزياداته، ط2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1408 هـ، رقم 3055.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير، وهو ضعيف، 12281، 281/25. البيهقي: السنن الصغرى، باب التعزير رقم 3479، 409/7، وهو مرسل عن على.

<sup>&</sup>lt;sup>(5</sup>) المغني، 233/10.

<sup>(6)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري: صحيح البخاري، باب كم التعزير والأدب، رقم 6458، 6456. مسلم: صحيح مسلم، باب قدر أسواط التعزير، رقم 1708، 1332/3.

على أنه ما دام أن العقوبة مردها إلى ولي أمر المسلمين فلا بد له من حرية اختيار والكم والكيف بما يراه مناسباً لردع الجاني، لأن نفسيات الناس تختلف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، ومن زمان لآخر، فكان لزاماً أن تختلف العقوبات بناءً على ذلك وعليه لا بد من اختلاف مقدار العقوبة باختلاف تغير الظروف المحيطة بالتزوير، خاصة بعد فساد الذمم ورفع الحياء من بين أكثر الناس، ما أدى إلى أن تكون العقوبة مشددة على البعض مخففة على الآخرين.

## الفريق الثاني: الحنفية (1)

يشهر بالمزور دون ضربه إن تاب، فإن لم يتب يضم الضرب للتشهير، حيث إن التشهير نوع من أنواع التعزير، ويحصل الزجر به فكفي.

### الدليل:

- 1. فعل وقول شريح القاضي زمن عمر رفي دون مخالف بالتشهير بالمزوِّر في الأماكن العامة دون ضربه (2).
- 2. والتزوير من الكبائر، ولا تثبت إلا بإقرار المزور، والتشهير يثبت حقا للآدمي، أما التعزير فهو لحق الله تعالى، فإن أقر على نفسه فذلك دليل توبته فيسقط التعزير ويكتفى بالتشهير.
  - 3. التشهير من أنواع التعازير وبه تذهب هيبة المرء ومكانته بين الناس، فكفى.
- 4. ما روى عن عمر شه فهو من باب السياسة الشرعية إذا علم الإمام أن المزور لا ينزجر إلا بذلك. (3)

### الخلاصة:

<sup>(</sup>¹) ابن نجيم، البحر الرائق، 7/125. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 7/238. الكاساني: بدائع الصنائع، 6/289. السرخسي: المبسوط، 145/16.

<sup>(2)</sup> البيهةي، سنن البيهةي الكبرى، باب ما يفعل بشاهد الزور رقم 20284، 142/10. وهو ضعيف منقطع  $\left(\frac{2}{2}\right)$ 

<sup>(</sup>³) القاري على بن سلطان محمد ت(1014هـ): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 11ج تحقيق جمال عنياني ط1 بيروت دار الكتب العلمية 1422هـ، 202/7.

على أنه لا بد وأن يعاقب المزور تعزيراً دون النظر إلى الكم والكيف المهم في الأمر أن تكون العقوبة زاجرة لهم رادعة لغيره عن اقتراف مثل هذا الجرم.

### المطلب الثانى: أشكال العقوبة التعزيرية للتزوير:

ولتوضيح هذا المطلب سأبينه في الفروع التالية:

### الفرع الأول: التشهير

التشهير من الشهرة، وهي الشيء يظهر بشكل بشع حتى يعرفه الناس، والشهرة الفضيحة. (1)

والتشهير يكون بالإعلان للناس عن حال المزور، أكان بوضعه في مكان مرتفع حتى يعرفه الناس، أو الإعلان في مسجده أو بين أفراد قبيلته أو في بلدته، أو الطواف به في الأماكن التي يعرف بها (2) ، وحديثاً يمكن أن يكون التشهير بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية. لحديث الرسول (اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس). (3) ورغم كل محاولات البحث عن هذا الحديث في أمهات كتب الحديث، إلا أنني لم أجده بالنص، بل وجدت حديثاً مشابهاً يؤدي الغرض من الاستدلال وهو قوله (أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه). (4) ولفعل الصحابة بتشهير المزورين، ومنها ما فعل عمر بسويد وجوه من ثبت تزويره وحلق رأسه وأركبه مقلوباً على الدابة.

(<sup>2</sup>) السرخسي، المبسوط، 145/16. مالك، المدونة الكبرى، 203/13. النووي، روضة الطالبين، 145/11. ابن قدامه، المغنى، 233/10 وبعدها.

<sup>(</sup>¹) ابن منظور ، **لسان العرب**، 431/4.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) الشيرازي، المهذب، 329/2، وهو موضوع الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ط1، مكتبة المعارف، رقم 583، بغير اللفظ.

<sup>(4)</sup> الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب، 260–360: المعجم الصغير، ج2، تحقيق محمد شكور محمود، ط1، بيروت، المكتب الإسلامي، عمان، دار عمان، 1405، باب من اسمه عبد الله، رقم 598، 357/1. العراقي، أبو الفضل ت806: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، ج2، تحقيق أشرف عبد المقصود، ط1، الرياض، مكتبة طبرية، 1415، رقم 3033، 24/2. رواه الطبري وابن حبان في الضعفاء. السخاوي، محمد بن عبد الرحمن: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم، ط1، الرياض، دار الراية، 1418، 249/1، وهو غير صحيح.

# الفرع الثاني: التسويد والتسخيم

" السخمة السواد، والأسخم الأسود، وسخم إليه وجهه أي سوده". (1)

# اختلف الفقهاء في جواز تسويد الوجه على أقوال:

- الحنفية: حكم تسويد الوجه نسخ لأنه من باب المثلة، وقد نهى عن المثلة (2) ولا يسود وجه المزور إلا من باب السياسة التي مردها للسلطان لا للقاضي. (3)
- المالكية: يحلق رأسه، وتسويد الوجه يكون معنويا، بأن يكتب القاضي كتاباً يذكر فيه حال المزور ويشهر فيه ويجعله نُسَخاً يضعها في المحاكم. (4) وحكي بجواز تسويد الوجه حقيقة. (5)
- الشافعية: يجوز حلق رأسه دون لحيته وفي تسويد الوجه خلاف في المذهب (6) على أن للإمام إسقاط هذه العقوبة إذا رأى في ذلك المصلحة.
- الحنابلة: في تسويد الوجه خلاف <sup>(7)</sup> وقد نهى على المثلة، على أن للإمام الحق بأن يفعل ما يشاء دون مخالفة النص الشرعي. <sup>(8)</sup>

#### الخلاصة:

لا بد عند معاقبة المزور من أن يترك العقاب أثراً يعرف به المزور حتى يعرفه الناس فيتجنبوه أكان بالتسويد أم بالإعلان في وسائل الإعلان أو بإلصاق وثائق تثبت أنه مزور أكان في المحاكم.

<sup>(1)</sup> الرازي، مختار الصحاح، 122/1. الزبيدي، تاج العروس، 355/32.

<sup>(</sup>²) السرخسي، المبسوط، 145/16.

<sup>(3)</sup> ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، 7/238.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) القرافي، ا**لذخيرة**، 229/10.

<sup>(5)</sup> مالك، المدونة الكبرى، 203/13.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) الماوردي، الحاوي الكبير، 426/13.

<sup>&</sup>lt;sup>(7</sup>) ابن مفلح، ا**لفروع،** 6/110.

<sup>(&</sup>lt;sup>8</sup>) ابن قدامه، ا**لمغني**، 234/10.

# الفرع الثالث: عدم قبول المزور في القضاء: (1)

اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة المزور في المحاكم، ولا قبول أي من الأوراق الرسمية منه إلا أنهم اختلفوا في حال توبة المزور.

# الفريق الأول: جمهور الفقهاء: (حنفية، شافعية، حنابلة):

يرون أن عدم قبول شهادة المزور ودعواه أمام المحاكم وأمام القضاء إنما ينطبق على من يرتكب جريمة التزوير ويظل مصراً على فعلته، ولا يتوب ولا يتغير حاله، فإن تاب المزور لمدة كافية يظهر من خلالها عدله وصدقه ويصلح عمله فإنه يقبل قضاءً. (2) لكن الحنفية لم يشترطوا المدة إن كان من أهل العدل، ولا بد من توبته عند القاضي، لأن ترويره مس بالسلك القضائي مباشرة. <sup>(3)</sup> حيث أن الوثائق المزورة قدمت لجهات رسمية، من خلالها ثبت الحق المقلوب، مما أدى إلى زعزعة هذه الجهات التي أثبتت الحق لغير أصحابه بناء على ما قُدِّم لها، فكان لا بد للمزور من إعادة هيبتها بتوبته أمام القضاء.

# الفريق الثاني: المالكية:

لا يقبل له شيء أمام القاضي وإن تاب وحسن عمله، وردوا على بعض المالكية الذين ذهبوا إلى جواز قبول المزور أمام القضاء إذا تاب وعرف صلاحه، والتوبة لا بد أن تكون قبل الحكم. (4)

# الفرع الرابع: عقوبة التزوير حديثا

<sup>(</sup>¹) ابن قدامه، المغنى، 234/10. النووي، روضة الطالبين، 249/11. الشيرازي، المهذب، 331/2، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 474/5، 128/7. ابن نجيم، البحر الرائق، 127/7.

<sup>(2)</sup> ابن قدامه، المغنى، 234/10. النووي، روضة الطالبين، 249/11. الشيرازي، المهذب، 231/2.

<sup>(3)</sup> ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 474/5، 128/7. ابن نجيم، البحر الرائق، 127/7.

<sup>(</sup> $^{4}$ ) مالك، المدونة الكبرى، 230/13. القرافي، الذخيرة، 230/10. الدردير: الشرح الكبير،  $^{4}$ 141.

عُيِنَ في مختلف الأقطار الأفعال المعاقب عليها ومنها التزوير، ونص على العقوبات المختلفة لهذه الجريمة بناء على اختلافها في مناحٍ عديدة، وجعل لبعض العقوبات حدا أدنى وحدا أعلى لا يجوز للقاضي تجاوزها، فإن كانت جريمة التزوير بسبب ظروفها ومرتكبها تجمع بين عقوبتين جاز للقاضي اختيار العقوبة المناسبة للمجرم، فإن تعدد الفاعلون جاز للقاضي أن يختار العقوبة المناسبة لكل منهم. إلا أن العقوبات الحديثة لجريمة التزوير لا تنص إلا على الحبس أو السجن للمزور، بمُدَدٍ مختلفة، بالإضافة للعقوبة التي تترتب على نتائج التزوير.

#### مسألة: تعريف الحبس

الحبس لغة: الحبس ضد التخلية، وهو أن يمسكه عن وجهه أي يمنعه عنه. (1)

الحبس شرعاً: منع وإعاقة الشخص عن التصرف بنفسه متى شاء، أكان في بيت أم في مسجد. (2)

مشروعية الحبس: الحبس مشروع بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وفعل الصحابة رضي الله عنهم.

- - 2. ثبت بالسنة الفعلية أنه كلل حبس بالمدينة أناساً بتهمة دم.
- 3. كما أن الحبس ثابت شرعاً بفعل الخلفاء الراشدين على حيث سجنوا في قضايا مختلفة، حتى إنه نقل عن عمر بن الخطاب عليه أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم وجعلها حبساً. (4)

# الفرع الخامس: عقوبات أخرى قد تلحق بالمزور

<sup>(1)</sup> الفيروز أبادي: القاموس المحيط، 1/169. ابن منظور: لسان العرب، 44/6.

<sup>(</sup>²) الزرعي، أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (691 – 751): الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي، القاهرة، مطبعة المدني، 148/1. اليعمري، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحان: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 2ج، تعليق وتخريج أحاديث جمال مرعشلي، لبنان، دار الكتب العلمية، 1422هـ، 232/2.

<sup>(3)</sup> سورة النساء، آية 15.

<sup>(4)</sup> البيهةي، سنن البيهةي الكبرى، باب ما جاء في بيع دور مكة رقم 10962، 34/6. عامر: التعزير، 302 – 303.

وذلك بالاعتماد على ما يلحق بجريمة التزوير من أضرار، فقد يترتب على التزوير قصاص أو غرامة مالية....الخ كأن يزور وثيقة تثبت على شخص أنه القاتل وهو بريء فتقام عقوبة القصاص قتلاً على المدعى عليه وعندها لا بد وأن يقتص من المزور لأنه كان المباشر في قتل شخص بريء.

#### الخلاصة:

في نهاية الخلاف فإن ذلك في وقتنا الحاضر متروك لاجتهاد القاضي، وأهل الاختصاص بما يناسب خطورة الجريمة والمجرم وملابسات الحادث.

# المطلب الثالث: طرق إثبات التزوير

لا تعتبر العقوبة حقاً واجباً إلا إذا ثبت التزوير على المزوِّر، ويثبت ذلك بطرق أهمها:

# الفرع الأول: الإقرار

بأن يعترف الجاني على نفسه صراحة بتزويره. وهي الركيزة الأساسية لإيقاع العقوبة على المزور باتفاق الفقهاء، وما أخذ به القانون لكنهم اختلفوا فيما إذا كان الإقرار قبل الحكم أو بعده، وقبل التنفيذ أو بعده، ومدى تأثير ذلك على قضاء القاضي. (1) على أن الحنفية لم يعتمدوا غير الإقرار لإثبات التزوير. (2)

# الفرع الثاني: البينة (الشهادة)

127

<sup>(1)</sup> مالك، المدونة الكبرى، 494/2، 494/4، 217/16. الشيرازي، المهذب، 348/2. ابن قدامه، المغني، 234/10. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 610/6. سكيكر، جرائم التزييف والتزوير، 106. المنجي، دعوى التزوير، 295. مالك، المدونة الكبرى، 494/2، 393/14، 234/10. الشيرازي، المهذب، 348/2. ابن قدامه، المغني، 234/10. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 610/6.

<sup>(</sup>²) السرخسي، المبسوط، 145/16.

البينة لغة: الظاهرة (1)

البينة شرعاً: وهي الشهادة العادلة التي تؤيد صدق دعوى المدعي وكل ما يبن الحق. (2)

بالحجة الواضحة أكانت عقلية أم محسوسة (3) بوجود دلالة واضحة فاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة بحيث يوجد الدليل أكان بالطبع أم بالعلم أم بالعقل، ولا حاجة لغيره من الإثباتات على المزور.

على أنه قد توجد دلائل على أشخاص، بأن يثبت التزوير عليهم، لكنها في الواقع ليست بالأدلة الصادقة، مما يؤدي إلى صدور الحكم ضد المزور مع براءته من هذا الجرم وعليه فالبنية لا يجوز اعتبارها دليل إدانة كامل.

# الفرع الثالث: القرائن (4)

القرائن: جمع قرينة وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه، وهي مأخوذة من المقارنة: أي المصاحبة، والأمارة هي: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول.

والقرينة القاطعة: " هي الأمارة البالغة حد اليقين، أو هي الواضحة بحيث يصبح الأمر في حيز المقطوع به " (5).

والقرائن والدلائل منها ما هو قديم عرفه الفقهاء القدامي ومنها ما هو حديث تعرف عليه الفقهاء المعاصرون وكذلك رجال القانون باستخدام وسائل علمية حديثة كالبصمة، والأثر، وترك المخلفات، والتحركات المشبوهة، وآلات التسجيل، والتصوير، والاتصالات.

الزبيدي: تاج العروس، 34/ 298.  $\binom{1}{2}$ 

<sup>(3)</sup> الزبيدي، تاج العروس، 310/34. ، النسفي، أبي حفص نجم الدين عمر بن محمد (ت: 537هـ): طلبة الطلبة في الأصطلاحات الفقهية، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، عمان، دار النفائس، 1416، 1/478. القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير، ت 978هـ: أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن الكبيسي، ط1، جدة، دار الوفاء، 1406هـ، 237/1هـ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الزرقا، مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام، 3ج، ط10، دمشق، مطبعة طربين دار الفكر، 1387، 2/ 918. حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 431/4 وبعدها.

المصادر السابقة.  $^{5}$ 

# ومن أهم القرائن التي اتفق عليها الفقهاء مع القانونيين:

## أولاً: تيقن الكذب

بأن يزور وثائق يتضح فيما بعد عدم صحتها. كان يزور شهادة وفاة لشخص يتضح بعدها أن هذا الشخص على قيد الحياة. (1)

# ثانياً: المضاهاة:

وهي معرفة مدى الشبه والاختلاف من خلال المقارنة الدقيقة، (2) ومرد ذلك إلى القاضي حيث يمكنه الاستعانة بالخبراء والوسائل الحديثة لإثبات التزوير، أو بالإشهاد لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم. (3)

# المبحث الرابع: رفع العقوية وسقوطها

#### مقدمة:

بعد أن تحدثت في الفصول الماضية عن المسؤولية الجنائية والشروط الواجب توفرها للحكم بالعقوبة وإيقاعها على المزور، كان لا بد من الإشارة إلى أنه إذا فقد الأساس الثاني من أسس المسؤولية الجنائية وهو فقد الإدراك والاختيار فإن العقوبة ترفع أو تسقط. ولبيان هذه الحالات:

# المطلب الأول: أسباب رفع العقوبة

من المؤكد أن الإنسان يتعرض للعقوبة إذا أقدم على ارتكاب جريمة التزوير، إلا أن الشريعة رفعت العقوبة عن الجاني وذلك لاختلال الأساس الثاني من أسس المسؤولية الجنائية

<sup>(1)</sup> مالك، المدونة الكبرى، 494/2. الشيرازي، المهذب، 328/2. ابن قدامه، المغنى، 234/10.

<sup>(2)</sup> ابن منظور ، **لسان العرب**، 487/14.

<sup>(</sup>³) القرافي، الذخيرة، 9/150، 103/10. السرخسي، المبسوط، 92/16، 95. الشيرازي، المهذب، 304/2 وبعدها. ابن قدامه، المغنى، 375/7. المنجى، دعوى التزوير، 250. سكيكر، جرائم التزييف والتزوير، 106.

المتعلقة بالفاعل، ألا وهو الإدراك أو الاختيار، فإن العقوبة ترفع عن الفاعل في هذه الحالات، والتي تتمثل في أن يكون (الجاني):

- 1. غير مدرك، في أحوال منها (الصغر، الجنون، السُكْر).
  - 2. غير مختار وذلك بأن يكون (مكرهاً أو مضطراً).

فإذا اتصف الفاعل بإحدى هذه الصفات عند اقترافه للجريمة فإنها تكون سبباً لرفع العقوبة عنه.

فقيام الفاعل بالفعل المحرم المعاقب عليه يعفيه من العقوبة الشرعية، وذلك لوجود صفة قائمة في شخص الفاعل. فالصفة لا بد أن تكون لازمة لشخص الفاعل ولا أثر لها بالفعل. (1) وسأتناول هذه الحالات بشكل منفصل ومختصر: (2)

- 1. الإكراه: بأن يفعل فعلاً لغيره فيزول رضاه ويفسد اختياره. وتسقط العقوبة في حالة الإكراه الملجئ هو الإكراه الذي لا تبقى معه أيما مقدور أو حيلة للمكره فيعفى الجاني من مسؤوليته الجنائية، أما المسؤولية المدنية فإن تعلقت بالاعتداء على حقوق الآخرين فلا تُسقِط العقوبة.
- 2. السكر: بأن يغيب عقله بسبب تناوله للمسكر. فإن كان عاصياً في شربه فإنه مسؤول مسؤولية كاملة، أما إذا كان سكره بسبب إكراه أو خطأ أو عذر بسبب شربه مادة مباحة شرعاً فأسكرته فإن العقوبة ترفع فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، أما المسؤولية المدنية فلا ترتفع عقوبتها، وعليه أن يعيد الحقوق الأصحابها دون أن يعاقب.
- 3. **الجنون:** وهو كل ما أصاب العقل من ضعف أو اختلال أو زوال، ويلحق بذلك بعض الأمراض النفسية التي تفقده الإدراك، ففي هذه الحالات ترتفع العقوبة الجنائية، لكنه مسؤول مدنباً عن أفعاله.
- 4. صغر السن: وهو ما دون سن البلوغ للإنسان، مع اختلاف بين العلماء في السن، وعندها لا يعاقب قبل البلوغ على الجريمة جنائياً، وذلك لانعدام الإدراك لدى الصغير، فإن كان

<sup>(</sup>¹) الدميني: الجناية، 121. عودة: التشريع، 454/1.

<sup>(2)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 454/1 وبعدها. مسفر: الجناية، 121 وبعدها.

ناقص الإدراك فيترتب عليه عقوبة تأديبية يحددها القاضي، وفي كل مراحل الصغر يتحمل الجانى المسؤولية المدنية.

مما سبق يتضح لنا أن كل أسباب رفع العقوبة لا تخرج عن كونها تتصل إما بالإدراك أو الاختيار، ورفع العقوبة يكون من الناحية الجنائية، وذلك لفقد القصد الجنائي الذي هو من أركان التزوير. أما الناحية المدنية فلا تسقط عقوبتها وتبقى آثارها مترتبة على الجاني. علماً بأن للقاضي الحق بفرض عقوبة تأديبية مناسبة على الفاعل بما يحقق المصلحة العامة والخاصة.

إذا تم التزوير لإثبات حق صحيح غير متنازع عليه، فلا محل للقول بوجود التزوير، ومن هنا يتفرع أن بعض ما يقوم به الناس من تزوير قد يكون مباحاً، بالنظر للغرض منه لا لأن التزوير نفسه مباح.

مثال: لو أن شخص اشترى عقاراً دون أن يسجله حسب الأصول في دار الكفر وبعد فترة من الزمن أراد أن يثبت حقه دون جدوى فلجأ إلى التزوير لإثبات هذا الحق غير المتنازع عليه ففعله مباح.

# المطلب الثاني: أسباب سقوط العقوية (1)

وهذا المطلب يختلف عن سابقه، بأنه وبعد وقوع جريمة التزوير بكامل أركانها وشروطها، واستحقاق المزور العقوبة الحتمية، فإنه قد يظهر سبب خارج عن الجريمة يسقط العقوبة عن المزور رغم وجوبها عليه، ومن هذه الأسباب:

# أولاً: موت الجاني (فوات محل القصاص): (2)

<sup>(1)</sup> القرافي: الذخيرة، 20/100. السرخسي: المبسوط، 154/26. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 63/4 وبعدها. ابن قدامه: المغني، 2/217، 202/10، وبعدها. عبد العزيز: التعزير، 429 وبعدها. الشيرازي، المهذب، 2/217، 331، 626/20. أمير عبد العزيز: الفقه الجنائي، 29 وبعدها. الدميني، الجناية، 170 وبعدها. عودة، التشريع الجنائي، 624/1 وبعدها. أبو زهرة: العقوية، 530. الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 6/205، 286. سابق، سيد: فقه السنة، ج3، طبعة خاصة بالمؤلف، 452/2 وبعدها. ابن تيمية: الفتاوي الكبرى، 646/4.

 $<sup>\</sup>binom{2}{}$  المصادر السابقة.

بأن تكون العقوبة بدنية أو متعلقة بذات الجاني أو مقيدة لحريته، فإن العقوبة تسقط لانعدام المحل.

مثال: لو حكم عليه بالسجن أو التوبيخ أو القصاص فمات المزور، سقطت العقوبة لاستحالة تطبيقها لانعدام المحل.

أما إذا كانت العقوبة مالية فلا تسقط العقوبة بموت المزور إذا صدر الحكم، لإمكانية الاستيفاء من ماله.

# ثانياً: العفو (1)

" بالتجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه". (2) واستدلوا بجواز العفو عن الجاني بما يلي:

- 1) قول رسول الله عن: (أقيلو ذوي الهيئاتِ عثراتهم) (3) وهذا حث صريح منه عن العفو عن الجناة الذين لم يعتادوا مثل تلك الجرائم لمكانتهم في مجتمعهم، وعليه فللإمام الحق في العفو إن رأى في ذلك مصلحة، وكذلك يجوز للمجني عليه العفو أيضاً لأنه إسقاط لحق ثبت له.
- 2) عن ابن مسعود وله أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي النبي فأفنزل قول الله التي النبي الله ألي هذا. قال: تعالى: ﴿ إِن الحسناتَ يُدْهِبِنَ السيئاتِ ﴾ فقال الرجل: " يا رسول الله ألي هذا. قال: لجميع أمتى كلهم " . (4)

ووجه الدلالة أنه على عفا عنه ولم يعاقبه، فجاز العفو في أي زمان بناء على قوله على (بل لجميع أمتي كلهم).

<sup>(1)</sup> المصادر السابقة.

<sup>(</sup>²) ابن منظور ، **لسان العرب**، 72/15.

<sup>(°)</sup> النسائي: سنن النسائي، باب التجاوز عن ذوي الهيئات، رقم 7294، 10/4. صحيح الألباني: السلسلة الصحيحة مختصرة، رقم 2351، 6/2513. ابن حنبل: مسند أحمد حديث السيدة عائشة، رقم 25513، 6/ 181.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) متفق عليه، والفظ للبخاري، البخاري، صحيح بخاري، باب الصلاة كفارة رقم 503، 196/1. مسلم، صحيح مسلم، بابا قوله تعالى: {إن الحسناتَ يُذهِبنَ السيئات} رقم 2763، 2115/4.

على أن العفو لا يسقط العقوبة بإطلاقها. فإن عفا الإمام وتعلق الأمر بحق ادمي فإن العقوبة التي تسقط هي المتعلقة بحق المجتمع، ويبقى حق المجني عليه في العقوبة، إلا إذا عفا أيضاً، فإن العقوبة تسقط.

وكذلك إن تنازل المجني عليه عن حقه في العقوبة سقطت العقوبة من جهته فقط، وبقي الحق العام، الذي يحدده الإمام بما يراه مناسباً. ولا يقع العفو إلا إذا ثبت التزوير على الجاني وصدر الحكم بحقه.

# ثالثاً: التوبة (1)

"الرجوع عن المعصية إلى الطاعة".  $^{(2)}$ 

والتوبة تسقط العقوبة فيما يتعلق بحق الله تعالى فإذا أراد الجاني أن يتطهر بتلك العقوبة فله ذلك، كما حصل مع ماعز والغامدية.

فإن تعلقت العقوبة بحق الآخرين ولم يسقطوا حقهم فلا بد من تطبيقها عليه.

# مسألة: ويشترط لتوبة المزور

الإقلاع عن التزوير، والندم عليه، والإصرار على عدم العودة، بالإضافة لشرط يتعلق بالأفراد وذلك بإعادة الحقوق لأصحابها. ولما علمنا أن جريمة التزوير يتعلق الحق فيها بأحد أمرين: الأول: تعلقه بحق الله تعالى، والثاني: تعلقه بحق الآدميين وعليه فهناك شروط لا بد من ملاحظتها:

- 1. إن تعلق التزوير بالحرابة فيشترط لتوبة المزور أن يكون قبل أن يتمكن القضاء من القبض على المجرم.
  - 2. إذا كان التزوير مما يتعلق بحق الله فلا بد أن تكون التوبة قبل أن ترفع القضية للقضاء.
    - 3. اشترط بعض الفقهاء إبداء صلاح المجرم التائب لتسقط العقوبة عنه.

<sup>(1)</sup> الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 6/205. أبو زهرة: العقوية، 530. عودة: التشريع الجنائي، 624/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) ابن منظور ، **لسان العرب،** 233/1.

4. إن تعلق التزوير بحق العباد فلا بد أن يعيد المجرم المزور الحقوق لأصحابها حتى تقبل توبته.

# رابعاً: التقادم (1)

بمضي فترة من الزمان بعد صدور الحكم دون تنفيذ العقوبة، أو مضي فترة على ارتكاب الجريمة. ولأن التزوير من الجرائم التعزيرية التي يحق للإمام العفو فيها قضاء لا ديانة، وذلك إما قبل الحكم وإما بعده،ما دام ارتكب التزوير فإنه يجوز له من باب أولى أن يسقط العقوبة عن المزور لمضي الزمان، إن كان في ذلك مصلحة يراها الإمام. على أن لا تمس حق الآخرين لأن مردها إلى المجني عليه، ولا يسقط حقه أكان في الدنيا أم في الآخرة إلا بإسقاط الجاني حقه عن المجنى عليه.

على أن التقادم لا يسقط العقوبة الشرعية عن المتهم، فلا بد من توبته أمام الله تعالى، وإعادة الحقوق لأصحابها لتسقط العقوبة، وإلا فإنْ طالَبَ المجني عليه بحقه فله ذلك مهما تقادم الزمان، وكذلك إن ارتأى الأمام تطبيق العقوبة التعزيرية فله ذلك دون نظر لتقادم. لأن التقادم قد يفتح باب التهرب في العقوبة فتشيع الجرائم بعد ذلك في المجتمع بحجة سقوط العقوبة عنهم إن أفاتوا من العدالة مدة من الزمن. هذه من أهم الأسباب المسقطة للعقوبة عن المزور، مع التنبيه إلى حق المجني عليهم، فلا يحق لأحد الاعتداء على حقوقهم بإسقاطها، فلا بد من إعادة العدل لهم ورفع الظلم عنهم.

يتضح مما سبق أنه لا يعتد بالتقادم إلا إذا تاب المزور توبة نصوح وأعاد الحقوق لأصحابها.

# خامساً: الصلح

<sup>(1)</sup> عودة: التشريع الجنائي، 624/1. أبو زهرة: العقوبة، 530. وقد سبق تعريفه في البحث ص73 في الهامش رقم 2.

<sup>(</sup>²) عودة: التشريع الجنائي، 626/1. عبد العزيز: التعزير، 429

ولكنه لا يسقط هذه العقوبة إلا إذا ترتب على فعله جرم آخر غير التزوير.

#### المبحث الخامس: الوقاية من جريمة التزوير

#### تمهيد:

التزوير من أخطر الجرائم التي تلقي بظلالها على الأفراد والجماعات بل والمجتمع بأسره، لأنه يقوم على قلب الحقائق وسلب الآخرين حقوقهم والاعتداء عليهم وظلمهم، ليصل ظلمه المجتمع، وذلك عندما يقضي القاضي بالباطل بناءً على الوثائق والمستندات المزورة التي قدمت إليه، مما يؤدي إلى انقلاب الموازين فيصبح الظالم صاحب حق والمظلوم هو الجاني لتتغلب عنده فكرة الانتقام لإرجاع حقه المسلوب، فيتحول من فرد بنّاء في المجتمع إلى معول هدم غايته الانتقام واسترداد حقه ولو كان ذلك بظلم الآخرين.

فتعم الفوضى وتضطرب الأحوال بعد ما كان الناس ينعمون بالطمأنينة والاستقرار. لذلك لا بد من التدرج بالأفراد للوقاية من هذا الجرم الخطير وصولاً في النهاية إلى العقاب الذي هو آخر الطرق لردع المجرم، فآخر العلاج الكي.

ومن أجل الوصول إلى مجتمع آمن مطمئن مستقر في كافة مناحي الحياة ليتصف أفراده بالمحبة والاحترام، دون ظلم لبعضهم البعض، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَالمحبة والاحترام، دون ظلم لبعضهم البعض، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ (1)، وقال رسول الله في: (مَثَلُ المؤمنينَ في توادهم وبرَاحُمهم وبتعاطفهم مثل الجَسَدِ الواحد إذا الشتكى منه عضو تداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسهرِ والحمى) (2). وهذا حث منه في بأن نكون مجتمعا متماسكا متحابا فيما بيننا فلا نظلم بعضنا بعض ولا نعتدي على حقوق الآخرين.

مسلم: صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم 2585،  $\binom{2}{1999}$ 

<sup>(</sup>¹) سور الأنبياء، الآية 107.

فأساس الوقاية من الجريمة بشكل عام والتزوير بشكل خاص؛ الاعتماد على أساس الإسلام بتقوية العقيدة عند الجميع، لأن الغاية من الحياة عبادة الله بكل أقوالنا وأفعالنا، قال الله تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (1).

فهدف الناس جميعاً الوصول لمرضاة الله والجنان بإصلاح الطريق الموصول للآخرة، ألا وهي الحياة الدنيا، قال الله تعالى: { فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (2)، ولا بد أن تكون خطواتنا في هذه الحياة وفق مرضاة الله، ومن أهم هذه الخطوات:

# المطلب الأول: التربية (3)

الجميع يعلم أن أساس المجتمع واللبنة الأولى فيه هي الأفراد، والفرد قبل أن يكون مكلفاً لا بد أن يمر في طور الطفولة، حيث إنه بحاجة إلى التربية والتوجيه، ليكون من اللبنات السوية الصالحة لإنشاء مجتمعاً متماسكاً مترابطاً دون الاعتداء على حقوق الآخرين بظلمهم وبغضهم. (4)

فالتنشئة الصالحة تقودنا إلى السلوك الفاضل المحمود، وفي المقابل فالتنشئة الفاسدة تلحق بالمجتمع الويلات بسبب الرذيلة، وأهم أسس التنشئة الصالحة التركيز على بناء العقيدة السوية الصافية لدى الأطفال، قال رسول الله على: (ما مِن مولُودٍ إلا يولَدُ على الفطرة، فأبواه يُهَودانِه أو ينصرانه أو يمجسانه) (5) فعقيدة الأطفال هي الإسلام الحق وإنما تتغير بسبب الظروف المحيطة

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات، آية 56.

<sup>(</sup>²) سورة طه، الآية، 123.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) الحازمي، خالد بن حامد (1928 – 1987م): مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، ط1، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 1425، ص145.

<sup>(4)</sup> الحازمي، مساوئ الأخلاق، ص146. علوان، عبد الله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام، 2ج، ط38، مصر، دار السلام، 1423هـ، 1/131 وبعدها. الشيخ حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني: الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسها، ط1، بيروت، مؤسسة الريان السعودية، المكتبة المكية، 1418هـ، ص227 وبعدها. محمود المصري، السلسلة الذهبية، مصر، دار التقوى، 193/1 وبعدها.

<sup>(5)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري: صحيح بخاري، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، رقم 1292، 456/1 مسلم: صحيح مسلم، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم 2658، 456/100.

ومن الفطرة السوية ضبط النفس الإنسانية ومنعها من الانحراف والفساد ومقاومتها للشهوات بكافة أشكالها للعودة لجادة الحق بالصلاح والاستقامة مما يؤثر في الأخلاق عند الصغار ليشبوا على الأخلاق الفاضلة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ الله ﴾ على الأخلاق الفاضلة، قال أله أمور في غاية الأهمية لا بد من التركيز عليها عند الصغار لينشأوا على الأخلاق الفاضلة وأهمها (4)

الصدق: وهو من الأساسيات التي يقوم عليها المجتمع، والكذب من أكبر معاول الهدم للمجتمعات والسبب في تقطع أواصر الصلة بين أفراد المجتمع.

لذلك شدد الإسلام على ظاهرة الكذب لخطورتها، قال رسول الله على: (إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون عند الله صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) (5)، وقال رسول الله عن أربع من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم

<sup>(1)</sup> الحازمي، خالد بن حامد (1928 – 1987م): مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، ط1، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 1425، ص145.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الروم، الآية 30.

 $<sup>(^{3})</sup>$  سورة القصص، الآية 50.

<sup>(4)</sup> الحازمي، مساوئ الأخلاق، ص146. علوان، عبد الله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام، 2ج، ط38، مصر، دار السلام، 1423 (4) الحازمي، مساوئ الأخلاق الإسلامية وأسسها، ط1، بيروت، 1423هـ، 137/1 وبعدها. الشيخ حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني: الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسها، ط1، بيروت، مؤسسة الريان السعودية، المكتبة المكية، 1418هـ، ص227 وبعدها. محمود المصري، السلسلة الذهبية، مصر، دار التقوى، 193/1

<sup>(5)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري، البخاري، صحيح بخاري، باب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} رقم 5743، ص261/5. مسلم، صحيح مسلم، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم 2607، ص2012/4.

فجر) (1) وقال رسول الله على: (تَلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كاذب، وعائلٌ مستكبر) (2) .

فعند تربية الأولاد على الصدق والابتعاد عن الكذب، وتغرس هذه القيم في نفوسهم فمن الصعوبة بمكان بعد ذلك عند بلوغهم أن يعملوا بغير ذلك لأن من شب على شيء شاب عليه.

بعد أن تغرس هذه الفضيلة لدى الطفل يُنتقلُ به إلى أن تكون كل تصرفاته منشؤها الصدق، وذلك بتحمل المسؤولية في تصرفاته فيكون أميناً مؤدباً مع الجميع بأن يؤدي الحقوق لأصحابها دون أن يظلمهم مما يجعلهم إخوة، قال الله تعالى: { وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّالِ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّالِ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (3) لتعم الرحمة بينهم، قال رسول الله فَأَنقَذَكُم مَنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (3) لتعم الرحمة بينهم، قال رسول الله الله الله عن شقى) (4) وقال رسول الله في: (لن تؤمنوا حتى تراحموا، قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم، فقال في: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة) (5) .

فالرحمة تقوم على أساس الأخوة، قال رسول الله على: (ترى المؤمنينَ في تراحُمهم و توادهم وتعاطُفِهم كَمثل الجَسندِ الواحد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائِرُ الجَسندِ بالسنَهَرِ والحمى)

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري، صحيح بخاري، باب علامة المنافق رقم 34، ص1/12. مسلم، صحيح مسلم، باب بان خصال المنافقين، رقم 58، ص78/1.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم، صحيح مسلم، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (107, -102).

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة آل عمران، الآية 103.

<sup>(4)</sup> الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، 209-279: سنن الترمذي، ج5، تحقيق محمود شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، باب ما جاء في رحمة المسلمين، رقم 1923، ص4/328. أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، 202-275: سنن أبي داوود، ج4، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، باب في الرحمة، رقم 4942، ص4/320. الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح سنن الترمذي، ط1، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، 1408هـ، رقم 1927، قال الألباني حسن.

<sup>(</sup> $^{5}$ ) الدرر السنية. الهيثمي، علي بن أبي بكر، ت807: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 10, بيروت، دار الريان للتراث، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1407، باب إكرام المسمل (أحب للناس ما تحب لنفسك)، 8/ 8/ 186. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. المنذري، زكي الدين عبد العظيم، ت656: الترغيب والترهيب، تحقيق محمد السيد، 41، القاهرة، دار الفجر للتراث، 1412. 1412

(1). ليعتاد الأطفال عند بلوغهم الإيثار فيما بينهم فلا يظلم بعضهم بعضاً بل يؤثره ويفضله على نفسه، قال الله تعالى: ﴿ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (2).

وكل ذلك لا بد أن يقترن بالقدوة الحسنة من خلال الأب بأن تكون تربيته لأبنائه موافقة لتصرفاته، فلا يخالف قوله فعله، ومن خلال تعميق حب الرسول ثم الصحابة والصالحين والاقتداء بهم وبأفعالهم، ليكون رسول الله المثل الأعلى للأطفال، قال الله على تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (3) على أن التربية ليست من مسؤولية الأب فحسب، بل مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع من الأب إلى أولي الأمر ممثلاً بأجهزة الدولة كالمدارس والمساجد، حيث إن الجميع يكمل بعضهم بعضاً لينشئ جيلاً صالحاً سوياً يمثل قوام المجتمع الذي نسعى حيث إن الجميع يكمل بعضهم بعضاً لينشئ جيلاً صالحاً سوياً يمثل قوام المجتمع الذي نسعى والرجل راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةً في بيت زوجها ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةً في بيت زوجها ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةً في بيت زوجها ومسؤولٌ عن رعيته) (4).

فدل الحديث الشريف على أن الجميع مُسَائل، ولا بد من تقوى الله فيما استرعوا عليه فكل بقدر مسؤوليته ونفوذه، قال رسول الله على: (يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)(5).

فعلى الدولة وضع خطة هادفة لتوعية وتثقيف الجيل الصاعد من مخاطر التزوير دنيوياً وأخروياً ومن ثمّ إيجاد البديل، حتى يتسنى للجميع حل كل ما يواجههم من مشاكل دون الحاجة إلى اللجوء للتفكير بمثل هذه الأساليب.

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري. البخاري، صحيح بخاري، باب رحمة الناس والبهائم، رقم 5665، ص2238/5. مسلم، صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم 2586، ص999/4.

<sup>(2)</sup> سورة الحشر، الآية 9.

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب، الآية 21.

<sup>(</sup> $^{4}$ ) رواه الشيخان، البخاري، صحيح البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم 853، ص $^{1}$ 00. مسلم، صحيح مسلم، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم 1829، ص $^{1}$ 1459.

<sup>(5)</sup> رواه مسلم. مسلم، صحيح مسلم، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم 1825، ص(5)

وبعد الإعداد والتنشئة ينتقل هذا الجيل إلى طور المساءلة حيث يسأل عن كل تصرفاته ويحاسب عليها.

# المطلب الثاني: تكوين الإنسان الصالح (1)

بعد الانتهاء من فترة التربية والتنشئة يتم الانتقال إلى طور المساءلة والمحاسبة، ولا بد من المتابعة من خلال التركيز على العقيدة ليظل الفرد ذا سلوك صحيح سليم، بإبقائه على صلة دائمة مع خالقه بالتركيز على الروحانيات، ليشعر بمراقبة الله في كل تصرفاته.

وللوصول لصلاح الإنسان لا بد من إتباع خطوات مهمة في حياته منها:

مراقبة نفسه ومحاسبتها عما يصدر عنه من أقوال أو أفعال ومجاهدتها بالابتعاد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى.

وفي حالة وقوع الإنسان في المحرمات فإنه سرعان ما يتوب عنها، ويستغفر الله لغفلته وزلّلِه للفوز بمغفرة الله ورضوانه، قال رسول الله في: (ألا وإن في الجَسَدِ مضغةً إذا صلحت صَلُحَ الجسد كله واذا فسدت فسدَ الجسد كله ألا وهي القلب) (2).

<sup>(</sup>¹) القرضاوي، يوسف عبد الله (م 1926م): الحل الإسلامي فريضة وضرورة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1394هـ، ص49 وما بعدها. القرضاوي: التوبة إلى الله، ط4، مصر، مكتبة وهبة للنشر، 1426هـ، ص12 ، 88 وبعدها. حوى، سعيد بن محمد ديب بن محمود النعيمي (1354 – 1409هـ): المستخلص في تزكية النفس، ط9، مصر، دار السلام، 1423هـ، ص121 وبعدها.

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان، البخاري، صحيح بخاري، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم 52، ص1/28. مسلم، صحيح مسلم، باب أخذ المدلال وترك الشبهات، رقم 1599، ص1419/3.

وهذا خيرُ دليلٍ على أنه لا بد للجميع من مراقبة أنفسهم حيث إن في كل منا مضغة وهي القلب من التقلب وعدم الثبات على حال، فإن مالت النفس السوية إلى الباطل فلا بد من تقويمها ومجاهدتها لتصويبها وإعادتها لجادة الحق.

وهنا يبرز دور المجتمع بالتركيز الدائم لعظمة الله والتحذير من انتهاك حرماته، ليبقى الإنسان على صلة دائمة بخالقه، قال الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنَفُسِكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (١) ، وينيقن بأن الله لا يغفل ولا ينام ولا يظلم أحداً فكلٌ محاسبٌ بما كسبت يداه، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوعٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُعْلَمُونَ ﴾ (٤) مُوقال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُطْلَمُونَ ﴾ (٤) وقال الله تعالى: ﴿ إِنِّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) ، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) ، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) ، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) ، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) ، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) ، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) ، وقال الله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلْمُ بِأَنَّ اللهَ عَلْمُ فِي اللهُ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٤) الله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلْمُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ هُو يَراكُ عَلَى الله محاسب على كل أفعاله، قال الله تعالى: ﴿ قَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ هُو يَرَاكُ هُمَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ هُو مِنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ هُو يَعْمَلُ مَنْ يَعْمَلُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ هُو يَعْمَلُ مُ اللهُ عَلَى الله الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنْ عَمْلُ مُنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مُنْ يَعْمَلُ مُنْ مِنْ يَعْمَلُ مُنْ يَعْمَلُ مُنْ يَعْمَلُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>¹) سورة البقرة، الآية 235.

<sup>(</sup>²) سورة آل عمران، الآية 30.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية 281.

 $<sup>(^{4})</sup>$  سورة النساء، الآية  $(^{4})$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة العلق، الآية 14.

<sup>(6)</sup> رواه الشيخان، البخاري، صحيح بخاري، باب سؤال جبريل النبي ، وقم 50، ص27/1. مسلم، صحيح مسلم، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم 8، ص37/1.

 $<sup>\</sup>binom{7}{}$  سورة البينة، الآية 8.

<sup>(</sup> $^{8}$ ) سورة الزلزلة، الآيات  $^{7}$ و  $^{8}$ .

وبعد وقوعه في محارم الله لا بد أن يلجأ إلى التوبة والاستغفار عما صدر منه، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ (1) ، لأن مصير غير التائبين غضب الله قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (2) ، فلا فوز ولا فلاح للظالمين قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (3) ، ولا هداية لهم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ الظَّالِمِينَ ﴾ (4) فغاية المسلم ولو كان من العامة الفلاح والنجاح والنجاح.

فأي ذنب مهما كان فإن التوبة تجُبُّه قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُوراً رَّحِيماً ﴾ (5).

فباب التوبة مفتوح للجميع، والحق سبحانه لا يرد من التجأ إليه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، قال الله تعالى: ﴿ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (6) فلو أغلق باب التوبة لما عاد أحد للطريق المستقيم، ولأصر كل عاصي على معصيته، بل وزاد ذلك على إصراره من انتهاك محارم الله ليتحول لمعول هدم لحرمانه المغفرة، مما يترتب عليه خسارة المجتمع الكثير من أفراده، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرُفُوا عَلَى الله عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ (7) أما التوبة فتشجع على العودة إلى الطريق المستقيم فيعودون إلى رشدهم ليتحولوا إلى معاول بناء فنرتقي بالمجتمع إلى الاستقرار والطمأنينة والحياة الهادئة، على أن التوبة وإن تعلقت بحقوق الأفراد فلا بد وأن تقترن بإعادة الحقوق لأصحابها، قال رسول الله الله الله كانت له مظلمة لأحد من عرضه

<sup>(</sup>¹) سورة التحريم، الآية 8.

 $<sup>\</sup>binom{2}{}$  سورة الحجرات، الآية 11.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف، الآية 23.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة، الآية 51.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الفرقان، الآية 70.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) سورة المائدة، الآية 39.

 $<sup>\</sup>binom{7}{}$  سورة الزمر، الآية 53.

أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ودرهم إن كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) (1) .

فالحذر الحذر من حقوق العباد فلا بد من إعادتها لأصحابها وإلا فلا بد من استسماحهم ليغفر الله له قال رسول الله في: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين) (2) ، على أنه لا بد أن تقترن مع التوبة الاستغفار ليغفر الله للجناة قال الله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَمْ التوبة الاستغفار فالحري بنا معشر المسلمين ذلك عَفَّالاً ﴾ (3) ، فإن كان المصطفى عليه السلام أمر بالاستغفار فالحري بنا معشر المسلمين ذلك قال الله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ مَرة) (4)، وقال رسول الله في: (والله إنيّ لأستغفر الله وأتوبُ إليهِ في اليوم أكثرَ من سبعينَ مرة) (5).

فكيف إذا عرف المسلم أن ما اقترفه من جرم يعد من الكبائر بل من أكبر الكبائر، فلا بد ما دام فيه بذرة الصلاح من المسارعة من اللجوء إلى الله تعالى والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا الجرم الشنيع وإعادة الحقوق لأصحابها؛ لأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا دار ممر والآخرة دار المقر فلا بد من العمل في دار الممر لدار المقر مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (6).

وبذلك نصل إلى أن يكون أفراد المجتمع صالحين عندما يستشعرون بمراقبة الله لهم، ولو زلوا وأذنبوا ووقعوا في محارم الله، بعد إصرارهم على أعمالهم المحرمة وعدم تعديهم على

<sup>(1)</sup> البخاري، صحيح البخاري، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته، رقم 2317، ص865/2. القرضاوي: الحل الإسلامي، 49. القرضاوي: التوبة إلى الله ، 88. حوى: المستخلص ، 121.

مسلم، صحيح مسلم، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، رقم 1886، ص $\binom{2}{2}$ 

 $<sup>\</sup>binom{3}{}$  سورة نوح، الآية 10.

<sup>(4)</sup> سورة محمد، الآية 19.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) البخاري، صحيح البخاري، باب استغفار النبي شه في اليوم والليلة، رقم 5948، ص2324/5. القرضاوي: الحل الإسلامي، 49. القرضاوي: التوية إلى الله، 88. حوى: المستخلص، 121.

سورة القصص، آية 77.  $\binom{6}{}$ 

الآخرين،وعودتهم عما اقترفوه من محرمات، وتوبتهم لله واعادة الحقوق لأصحابها، واستغفارهم لله ليغفر لهم الله.

# المطلب الثالث: نشر الأخلاق الحميدة ومحاربة الأخلاق الذميمة (1):

وهي من الصفات المتقابلة المتضادة عند الجميع بلا استثناء، فإن تمثل بخلق حسن فإنه يقيناً يتخلص من الخلق الذميم المقابل له والعكس صحيح، فمن كان يتصف بالصدق فإنه قطعاً ليس بكاذب ولا يتصف به.

فلا يمكن لشخص في الغالب من أن يجمع بين متناقضين معاً في آن واحد بل ربما يجمع من الصفات الذميمة، ولكنه وبعد أن يتوب ينقلب إلى الصفات الحميدة. لذلك كان لزاماً على المجتمع بكل أطيافه من أن يركز على الأخلاق الحسنة الحميدة التي ستحارب بدورها كل الأخلاق السيئة الذميمة لدى المنحرفين.

وهذا الجانب لا نستطيع الوصول إليه إلا بالتربية والتتشئة السوية بزرع بذور الخير لدى الإنسان منذ البداية بالحث على كل ما هو حسن وذم ومحاربة كل ما هو فاسد والابتعاد عنه.

وبعد ذلك يظهر دور أولى الأمر ممثلاً بالدولة بكافة مناحيها على غرس الأخلاق الحميدة والحث عليها ومحاربة الأخلاق الذميمة بغرس العقيدة السوية السليمة لدى الأفراد، من خلال المدارس والمساجد والمعاملات الحكومية مستعينة بالوسائل الإعلامية بكافة أشكالها.

لقد تبوأت الأخلاق الحسنة الفاضلة دور الريادة في الإسلام منذ بعثة المصطفى على قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ (2) ، وفي حديث عائشة عندما وصفت خلق الرسول

<sup>(</sup>¹) الغزالي، محمد: خلق المسلم، ط2، دمشق، دار القلم، 1400هـ، ص7-35-45-67-203. الحازمي: مساوئ الأخلاق، 9 وبعدها. حبنكة: الوجيز في الأخلاق الإسلامية، ص33.

<sup>(2)</sup> سورة القلم، الآية 4.

هُ بقولها: (فإن خلق نبي الله كان القرآن) (1) ، حتى أن الأخلاق الحسنة لترتبط بالإيمان بروابط قوية لقول رسول الله هذا: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) (2) .

وفي المقابل فإن ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان لقول رسول الله الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر) (3) ، فالحياء كما نعلم من الأخلاق الحسنة.

كما أن الإسلام حث على حفظ الجار وحقوقه من باب المعاملة الحسنة والأخلاق الحميدة، قال رسول الله عن الله الله عن الله عن

فالصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكِرِ ﴾ (6) ، وكذلك الصدقات فالوجه البشوش مع الناس من الصدقات قال رسول الله في وَجه أخيك صدقة) (7) ، وكذلك الصيام فإن لم يمنع الإنسان من المحرمات فكعدمه، قال رسول الله في (من لَم يَدع قَول الزور والعمل به فَلَيس لله حاجة في أن يدَع طعامه وشرابه) (8).

مسلم: صحيح مسلم، باب جامع صلاة الليل، رقم 746، ص $\binom{1}{2}$ .

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود في سننه، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم 6482، ص220/40. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة مختصرة، رقم 284، ص373/1.

<sup>(3)</sup> الألباني: محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب، ج3، ط5، الرياض، مكتبة المعارف، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو صحيح الألباني، رقم 2636، ص3/3. الحاكم: المستدرك على الصحيحين، رقم 58، 1/37.

<sup>(4)</sup> البخاري: صحيح البخاري، باب إثم من لا يأمن جاره بوائفه، رقم 5670/ ص2240/.

<sup>(</sup> $^{5}$ ) رواه الشيخان، البخاري: صحيح بخاري، باب من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رقم 5672،  $_{0}$ 0. مسلم: صحيح مسلم، باب الحث على إكرام الجار، رقم 47،  $_{0}$ 1. الغزالي: خلق المسلم، 7 – 203. الحازمي، مساوئ الأخلاق، 9 وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) سورة العنكبوت، الآية 45.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في صنائع المعروف، رقم 1956، ص4/339. صحيح الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، رقم 2685، ص8/14.

<sup>(&</sup>lt;sup>8</sup>) البخاري: صحيح البخاري، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم 1804، 673/2، وباب قوله تعالى: (واجتنبوا قول الزور)، رقم 5710، 5/102.

وقد حث الإسلام على حسن الخلق للانتقال بالمجتمع إلى الحياة المشرقة المملوءة بالفضائل والآداب وحفظ حقوق الآخرين، لأنها أصل من أصول الحياة التي لا غنى عنها.

بل فرض الإسلام العقوبات على من خالف الأخلاق الحسنة الفاضلة، والأخلاق الحسنة لا تأتي من خلال المواعظ والخطب فقط، بل لا بد لها من قدوة حسنة وخير قدوة للبشرية جمعاء محمد بن عبد الله عليه صلوات من ربي وسلام لما روي عن عبد الله أبي عمر قال: لم يكن النبي فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول رسول الله في (خيركم أحسنكم أخلاقا م) (1).

# وأهم ما يجب التركيز عليه للوقاية من التزوير:

# 1. الصدق: (2)

وهي من أهم الروابط التي تربط الإنسان بمجتمعه فبالصدق تدعم الأواصر بين الإنسان من حوله.

وفي المقابل فمن اتصف بالكذب فقد قطع أواصر المحبة والمودة بينه وبين من حوله في المجتمع لأنه من أسوء الأخلاق، فإن استساغ هذا الخلق لتمثل في ممارسته اليومية مع الجميع لذلك شدد الله على إنكاره، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولْنِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ (3). وعنه في أنه قال: ( إِنَّ الصّدْق يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبُرِّ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْمُجُلِ لَيَعْذِبُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْذِبُ حَتَّى يُكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْذِبُ حَتَّى يُكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْمُخُورَ لَاللَّهِ كَذَّابًا) (4)

(4) البخاري: صحيح البخاري، باب قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) التوبة، 119، رقم 5743، 5/ 2012. مسلم: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم 2607، 4/ 2012.

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري: صحيح البخاري، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3366، ص 330/. مسلم: صحيح مسلم، باب كثرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 2321، ص 1810/4.

<sup>(2)</sup> الغزالي: خلق المسلم، 7 - 203. حبنكة: الوجيز في الأخلاق الإسلامية 33.

<sup>(</sup>³) سورة النحل، الآية 105.

والتزوير من أشد أنواع الكذب، لأنه لا يكتم الحق فقط بل يثبت مكانه الباطل. وعليه فلا بد من أن لا نغفل من لا يغفل قال الله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١).

# 2. الأمانة: (2)

وهي من أهم الأوامر التي تتعقد عليها ثقة الناس فيما بينهم، ممثلة بتأدية الحقوق لأصحابها، وحفظ حقوق الآخرين، قال الله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي كَالَى خَوْائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (3). وقال رسول الله: متى تقوم الساعة؟ فقال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة) (4) ، وفي المقابل شدد الإسلام على إضاعة حقوق الناس بالباطل بالتزوير وغيره وخيانة الأمانة، ولقوله رسول الله ﷺ: (أربعٌ من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان،...)(5).

فالأمانة لا بد وأن تكون مستقرة داخل كل إنسان ولقوله رسول الله على: (إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة) (6). ولعظم الأمانة وثقلها أبت حتى الجبال عن حملها قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَقُلْها أبت حتى الجبال عن حملها قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ (7).

ولا بد من التذكير الدائم بأهمية الأمانة وخطورة الخيانة، للمحافظة على هذا الخلق الرفيع قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ

<sup>(</sup>¹) سورة ق، الآية 18.

<sup>(2)</sup> الغزالي: خلق المسلم، 7 - 203. حبنكة: الوجيز في الأخلاق الإسلامية 33.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف، الآية 55.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  البخاري، صحيح بخاري، باب رفع الأمانة، رقم  $^{(5)}$  البخاري، صحيح بخاري، باب رفع

<sup>(</sup> $^{5}$ ) رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري: صحيح البخاري، باب علامة المنافق، رقم 34، 1/ 21. مسلم: صحيح مسلم، باب بيان خصال المنافق، رقم 58، 1/ 78..

<sup>(°)</sup> متفق عليه واللفظ لمسلم. البخاري، صحيح بخاري، باب رفع الأمانة رقم 6132، ص5282/2. مسلم، صحيح مسلم، باب رفع الأمانة والإيمان، رقم 143، ص126/1.

 $<sup>\</sup>binom{7}{}$  سورة الأحزاب، الآية 27.

تَعْلَمُونَ ﴾ (1) . وفي نهاية المطاف لا بد من الصبر في كل القضايا فلا يلجأ أحدنا إلى الطرق المشبوهة المحرمة للوصول لمبتغاه قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا المشبوهة المحرمة للوصول لمبتغاه قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ "2"، هذا بالإضافة إلى عدم إغفال الدور الاجتماعي الدائم بنبذ كل ما من شأنه نشر الرذيلة والأخلاق السيئة بين الناس والإصرار على محاولة الإصلاح الدائمة للرقي بالمجتمع إلى أعلى المراتب ومحافظة كل منا على الآخرين كما يجب أن يحافظ على حقوقه. (3)

#### الخلاصة:

فإن اتبعنا طرق الوقاية بإنشاء جيل إسلامي يقوم على تربيته منذ نعومة أظفاره على تعاليم الإسلام، وصولاً به إلى أن يكون إنساناً صالحاً مع التركيز الدائم لغرز العقيدة في كل زمانٍ ومكان، والتذكير بالاعتناء بالأخلاق الحسنة ومحاربة الأخلاق السيئة، لأمكننا الوصول إلى مجتمع راق يحفظ فيه الجميع على حقوق بعضهم بعض كأنهم شخص واحد كما أخبر بذلك المصطفى

فإن استنفدنا كل طرق الوقاية ووقع المنحرفون في المعاصبي والمحرمات عندها نلجأ إلى الحل الأخير بمعاقبة الجناة على جرائمهم لزجرهم وردع غيرهم من الوقوع في مثل هذه المزالق الخطيرة.

لأنه حتماً سيبقى بعد ذلك أناس غير أسوياء لا بد من معاقبتهم لرد المظلم لأصحابها وإلا لعمت المجتمع الفوضى والاضطراب والقلاقل وكأننا نعيش في الغاب يأكل القوي منا الضعيف، وهذا مالا ترضاه عدالة الإسلام.

هذا ما وفقني الله تعالى إليه، فإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي العاجزة ومن الشيطان الرجيم.

<sup>(</sup>¹) سورة الأنفال، آية 77.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة البقرة، الآية 45.

<sup>(3)</sup> حبنكة: الوجيز، 33. الغزالي: خلق المسلم، 7 – 203.

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الدين، وكل من أفاد واستفاد منه من المسلمين، وأن ينفع به طلبة العلم الصالحين. آمين آمين.

# وآخر دعوانا أن انحبد بله ربّ العالمين

#### خاتمة

الحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد،

ففي ختام رسالتي هذه، وبعد استعراض التزوير بشموليته، وبعد البحث والتنقيب والتحقيق والتدقيق في أقوال المفسرين والمحدثين وآراء الفقهاء والقانونيين، وبعد التجوال في أمات الكتب، وبعد الغوص في بطون المراجع، أمكنني أن أقطف الكثير من الثمار والنتائج والفوائد، وأود أن ألخص أهمها فيما يلى:

- 1. إن التزوير هو تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، بقصد الغش، مما يترتب عليه ضرر.
- 2. هناك ألفاظ لها علاقة جزئية بالتزوير قد تلتبس معانيها على الناس في زماننا، قد أمكن ملاحظتها والتفريق بينها وبين التزوير.
- 3. إن شهادة الزور والتزوير أصلهما واحد، على أن شهادة الزور أكثر ما كانت في الزمن الماضي لقلة الاعتماد على الكتابة، أما في عصرنا الحاضر فقد انتشر التزوير انتشار النار في الهشيم، لاعتماد المحاكم والدوائر الرسمية وكافة معاملات الناس فيما بينهم على التوثيق الكتابي.

- 4. لم يقتصر التزوير على نوع دون الآخر، فبالإضافة للتزوير في المحررات وجد التزوير الفعلى، بالإضافة للتزوير في المكاييل والموازيين والنقود وغيرها.
  - 5. تهاون الناس في التزوير علماً بأن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه من الكبائر .
- 6. لقد ثبت تحريم التزوير بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والأدلة على ذلك كثيرة، وأنه من الكبائر بل إن الأحاديث كلها صحيحة لا يحتاج إلى اللجوء لغيرها من أحاديث فيها قول.
- 7. إن ضرر المزور لا يقتصر على شخصه، بل يتعدى ذلك إلى من سلبهم حقوقهم، مما يشكل معول هدم في المجتمع بهضم الحقوق، وإفساد الاطمئنان والأمان، وتحويل المظلوم إلى وحشى كاسر لا يفكر إلا في الانتقام.
- 8. لا بد من توافر كافة أركان جريمة التزوير، ممثلة بالركن الشرعي والمادي والأدبي وتحقيق الضرر الحال أو المحتمل، ليمكن الحكم على المزور بأن ما قام به من عمل يعتبر جريمة معاقباً عليها.
- 9. لا بد من اعتبار التزوير من الجرائم الإيجابية، المتمثلة في إتيان الفعل المحرم المعاقب على فعله بصورة القيام بفعل، مع أنه قد يكون سلبيا في بعض الحالات، كما في السكوت والإقرار والرضا، وعدم اتخاذ أي تصرف شرعي يمنع من جريمة فيها لو رآها أو علم بها.
- 10. العدالة الإلهية التي تصيب الجاني هي أكبر دليل على شمولية النظام العقابي في الإسلام، فلو تهرب من العقوبة الدنيوية فهناك عقوبة أخروية تنتظره.
- 11. إن الشروع والاشتراك في جريمة التزوير يعاقب عليه الجاني بقدر الضرر الذي يترتب على فعله، ومرد ذلك إلى ولى الأمر.
- 12. من خلال البحث أمكنني أن أتعرف بشكل مستفيض على كافة أنواع وطرق وأساليب التزوير، مع إمكانية أن تكون الجريمة فردية أو جماعية.
- 13. من صور التزوير ما قد يلحق ضرره بأحكام شرعية ثابتة، كما رأينا في تزوير النكاح والطلاق.
- 14. النظام العقابي أثبت مرونة التشريعات الإسلامية، بشموليته لكافة المخالفات لأوامر الله تعالى ونواهيه.
- 15. العقوبة التعزيرية للتزوير مردها للإمام بما يراه مناسباً وملائماً لزجر المجرم، وردع غيره عن اقتراف مثل هذا الفعل، بما يلائم الظروف المحيطة بشخص المجرم والجريمة نفسها، وما احتف بها من ظروف.

- 16. لا بد من إثبات جريمة التزوير على الفاعل، ثم التأكد من عدم وجود أسباب لرفع المسؤولية الجنائية، والتأكد من عدم وجود أسباب لرفع العقوبة أو سقوطها ليمكن بعد ذلك من إنزال العقوبة على الجاني.
- 17. لو ركزنا في مجتمعنا منذ البداية على الجانب التربوي والأخلاقي في الإسلام لأمكننا الحد من هذه الجريمة الوخيمة عواقبها، أو التخلص منها نهائيا في ظل حياة إسلامية قائمة على منهج الإسلام، وفي كنف مجتمع لا يبتغي إلا مرضاة الله عز وجل.

# والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

#### التوصيات

- على الجهات المختصة بتوثيق المستندات بأن تكون مرنة في إثبات الحقوق الأصحابها حتى الا يلجأ من له حق إلى التزوير للوصول لحقه.
- على كل من له حق عدم اللجوء إلى طرق غير شرعية لإثبات حقه بل لابد من أن يلجأ إلى القنوات الشرعية القانونية لإثبات حقه.
- على الدولة عدم التهاون مع المزورين من خلال سن قوانين عقوبات مشددة على كل من يقترف جرم التزوير.
- على أفراد الشعب أن يعلموا ما ينتظرهم من عقوبات إن لجؤوا إلى التزوير من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.
- يجب أن يكون السلك القضائي حاضراً دائماً في حياة المجرمين وأن أي مزور تنتظره عقوبة لا يمكن أن يفلت منها.
- يجب أن تكون العقوبة زاجرة للمزور رادعة لغيره من خلال التركيز على التشهير في تنفيذ العقوبة أياً كانت، فيخاف أن يفتضح أمره بين الناس إن لم يخف الله.
- التركيز على التربية الإيمانية منذ نعومة إظفار المسلم حتى يبقى على صلة دائمة مع ربه، وأن يستشعر مراقبة الله في كل وقت وحين.

# فهرس المصادر والمراجع

#### المصادر:

1. القران الكريم.

# أولاً: المراجع العربية

- 1. ابن العربي، أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي، (468 543): المحصول في أصول الفقه، تحقيق: حسين على وسعيد فودة، ط 1، عمان، دار البيارق، 1420 هـ.
- 2. ابن القيم، الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، 691 751: إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4ج، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، دار الطباعة المنيرية، دار الحديث، 117/3، بيروت، دار الطباعة المنيرية، دار الحديث، 117/4 بيروت، دار الطباعة المنيرية، دار الحديث، 117/4 بيروت، دار الطباعة المنيرية، دار الحديث، 117/4 بيروت، 117/4 بير
- ابن القيم، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن أسعد الزرعي الدمشقي، 691 751 هـ: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود، مجلد 14، بيروت، دار الكتب العالمية، 1415 هـ.
- 4. ابن تيمية، أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (661 728 هـ): الفتاوى الكبرى، 5ج، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، بيروت، دار المعرفة.

- 5. ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس (661 728): مجموع الفتاوى، 35 ج،
   تحقيق عبد الرحمن بن محمد النجدى، ط2، مكتبة ابن تيمية.
- 6. ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، (661–728هـ): كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقه، تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ط2، مكتبة ابن تيمية.
- 7. ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن محمد (909 974هـ): الفتاوى الفقهية الكيرى، 4ج، دار الفكر.
- 8. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة.
- 9. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (773–852): الإصابة في تميز الصحابة، 8ج، تحقيق على محمد البجاوي، ط1، بيروت، دار الجليل 1412 ه.
- 10. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، 383 456 هـ: المحلى بالآثار، 10- 15- تحقيق: لجنة أحياء التراث العربي، بيروت، دار الآفاق الجديدة.
- 11. ابن حزم، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، (383 456): الإحكام في أصول الأحكام، 8ج، ط1، القاهرة، دار الحديث، 1404هـ.
- 12. ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد الشيباني (164 241 هـ): مسند ابن حنبل، 6ج، مؤسسة قرطبة.
- 13. ابن سيدة، أبو الحسن، علي بن إسماعيل المرسي (ت 458): المحكم والمحيط الأعظم، 11 ج، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2000.
- 14. ابن عابدین، محمد أمین بن عابدین: حاشیة ابن عابدین، مجلد 8، دار الفکر، بیروت، 1421ه.
- 15. ابن عباد، إسماعيل ( 326 385 ه)، المحيط في اللغة، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414هـ.
- 16. ابن فارس، أبو الحسن، أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 395 هـ): معجم مقاييس اللغة، 6 ج، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط2، بيروت، دار الجليل، 1420هـ.
- 17. ابن قدامة، أبو محمد الجماعيني عبد الله بن أحمد المقدسي (541 620هـ): المغني في فقه أحمد بن حنبل الشيباني، 12ج، ط1، بيروت، دار الفكر، 1405هـ.
- 18. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي (541 620هـ): الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، 4ج، بيروت، المكتب الإسلامي.

- 19. ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، (ت: 774هـ): تفسير القرآن العظيم المسمى بر تفسير ابن كثير)، 4ج، بيروت، دار الفكر، 1401هـ.
- 20. ابن مفلح ، أبو عبد الله محمد المقدسي ، 717–764: **الفروع وتصحيح الفروع**، 6ج، تحقيق: أبو الزهراء، حازم القاضي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ.
- 21. ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري (630 711هـ): **لسان العرب**، 15ج، ط1، بيروت، دار صادر.
- 22. ابن نجيم، زين الدين الحنفي (926 970 هـ): البحر الرائق شرح كنز الرقائق، ط2، بيروت، دار المعرفة.
- 23. أبو العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري(1283 1353): تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 10ج، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 24. أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، 202-275: سنن أبي داوود، ج4، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.
  - 25. أبو زهرة، محمد الجريمة والعقوية في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي.
- 26. أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (1898 1974م): العقوية، دار الفكر العربي.
  - 27. أحمد، إبراهيم سيد: التزوير المادي والمعنوي، دار الفكر الجامعي، 2003.
- 28. آل تيمية، عبد السلام+ عبد الحليم + احمد بن عبد الحليم: المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، القاهرة، المدنى للنشر.
- 29. الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (282 370هـ): تهذيب اللغة، 8ج، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، بيروت، دار أحياء التراث العربي، 2001م.
- 30. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 1420 هـ): غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي، ط1، بيروت، المكتب الإسلامي، 1400 هـ.
- 31. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 1420): ضعيف الجامع الصغير وزياداته، ط2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1408 ه.
- 32. الألباني، محمد ناصر الدين (ت: 1420هـ): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ط1، مكتبة المعارف.
- 33. الألباني، محمد ناصر الدين الألباني: السلسلة الصحيحة مختصرة، 7ج، الرياض، مكتبة المعارف.

- 34. الألباني: محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب، ج3، ط5، الرياض، مكتبة المعارف.
- 35. الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح سنن الترمذي، ط1، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، 1408هـ.
- 36. الألفي، محمد عبد الحميد: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، 2002.
- 37. الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن، 551-631: الإحكام في أصول الأحكام، 4ج، تحقيق: د. سيد الجميلي، ط1، بيروت، دار الكتاب العربي، 1404.
- 38. البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد: حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطالب، 4ج، تركيا، المكتبة الإسلامي.
- 39. البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت730): كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، 4ج، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ.
- 40. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (194 256 هـ): صحيح البخاري، 6 ج، تحقيق د. مصطفى البغا، ط3، بيروت، دار الفكر واليمامة سنة 1407 هـ.
- 41. البزدوي، علي بن محمد الحنفي: ت382، كنز الوصول إلى معرفة الأصول المعروفة بأصول البزدوي، كراتشي، مطبعة جاويدبريس.
- 42. البعلي، أبو عبد الله، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (645–709هـ): المطلع على أبواب المقتع، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، بيروت، المكتب الإسلامي، 1401هـ.
- 43. البكري، أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي (ت: 1302 هـ): إعانـة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، 4ج، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 44. البيهقي: أبو بكر أحمد بن علي بن موسى (384 458): سنن البيهقي الكبرى، 10ج، تحقيق محمد عبد القادر عطا الله، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، 1414هـ.
- 45. الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، 209–279: سنن الترمذي، ج5، تحقيق محمود شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- 46. الجرجاني، علي بن محمد بن علي الجرجاني، (740– 816 هـ): التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط1، بيروت، دار الكتب العربي، 1405هـ.

- 47. الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (419 478 هـ): البرهان في أصول الفقه، 3ج، تحقيق عبد العظيم محمد الذيب، ط4، المنصورة، دار الوفاء، 1418هـ.
- 48. الجمل، سليمان بن عمر العجيلي: حاشية الجمل على شرح المنهاج، 5ج، بيروت، دار الفكر.
- 49. الحاج ، ابن أمير (ت879هـ): التقرير والتجبير في علم الأصول 3ج، بيروت، دار الفكر 1417هـ.
- 50. الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (393 463هـ): تاريخ بغداد، 14ج، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 51. الحازمي، خالد بن حامد (1928 1987م): مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، ط1، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 1425.
- 52. الحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، (321 405): المستدرك على الصحيحين، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411ه.
- 53. الدردير ،أبو البركات، سيدي أحمد: الشرح الكبير، 4ج، تحقيق محمد عليش، بيروت، دار الفكر.
- 54. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (ت721): مختار الصحاح، 1ج، تحقيق: محمود خاطر، طبعة جديدة، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون 1415.
- 55. الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 544–604هـ: مفاتح الغيب المسمى بـ (التفسير الكبير)، 32ج، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ، الموسوعة الفقهية الكويتية.
- 56. الربايعة، د. حسين محمد: أحكام الشهادة وعقوية شاهد الزور في الإسلام، ط1، دار يافا العلمية، 2007.
  - 57. الرفاعي، مأمون وجيه: فقه العقويات، جامعة النجاح الوطنية، سنة 2004م.
- 58. الرملي، شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة المعروف بالشافعي الصغير (ت: 1004هـ): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 8ج، بيروت، دار الفكر، 1404هـ.
- 59. الرملي، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الشهيد بالشافعي الصغير الشافعي، (919 1004هـ): حاشية الرملي، (فتاوى)، 4ج، دار الفكر.

- 60. الزبيدي، أبو الفياض محمد ابن محمد عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، 40ج، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
  - 61. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج8، ط2، دمشق، دار الفكر، 1405.
- 62. الزرعي، أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (691 751): الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي، القاهرة، مطبعة المدنى.
- 63. الزركشي، أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله (745 794): المنثور في القواعد، 3 . الزركشي، أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله (745 794): المنثور في القواعد، 3 . الخويت، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1405 هـ.
- 64. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، (794): البحر المحيط في أصول الفقه، 4ج، تحقيق: د. محمد محمد تامر، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ.
- 65. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، (467 538هـ): الكشاف، 4-، تحقيق عبد الرازق المهدي، بيروت، دار أحياء التراث العربي.
- 66. الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف (ت: 762): نصب الراية لأحاديث الهداية، 4ج، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر، دار الحديث 1357هـ.
- 67. السخاوي، محمد بن عبد الرحمن: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم، ط1، الرياض، دار الراية، 1418.
  - 68. السراج، دعبور السراج: قانون العقوبات، ط 5، القسم العام.
- 69. السرخسي، شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر: المبسوط للسرخسي، 30-، بيروت، دار المعرفة.
- 70. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر (ت: 490): أصول السرخسي، 2ج، بيروت، دار المعرفة.
- 71. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911): الأشباه والنظائر ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ.
- 72. الشربيني، محمد الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الفكر.

- 73. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت:1393 هـ): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، 1415 ه.
  - 74. الشواريي، عبد الحميد: التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً، الإسكندرية، منشأة المعارف.
- 75. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (1173 1250 هـ): فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، 5ج، بيروت، دار الفكر.
- 76. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (393 476 هـ): المهذب في فقه الإمام الشافعي، 2ج، بيروت، دار الفكر.
- 77. الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير، ت 61182، العدة، حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط1، دار الكتب العلمية، 1419 هـ.
- 78. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب، 260–360: المعجم الصغير، ج2، تحقيق محمد شكور محمود، ط1، بيروت، المكتب الإسلامي، عمان، دار عمان، 1405.
- 79. الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (224 310 هـ): جامع البيان عن تأويل أي القرآن المعروف تفسير الطبري 30ج، دار الفكر، بيروت، 1405 هـ.
- 80. العبدري، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم (897هـ): التاج والأكاليل لمختصر خليل، 6 ج، ط2، بيروت، دار الفكر.
- 81. العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، (ت: 1162): كشف الخفاء، تحقيق: احمد القرش، ط4، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405ه.
- 82. العراقي، أبو الفضل (ت806): المغني عن حمل الأسفار، ج2، تحقيق أشرف عبد المقصود، ط1، الرياض، مكتبة طبرية، 1415.
- 83. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (450 505 هـ): المنخول في تعليقات الأصول، تحقيق: د. حسن محمد هيتو، ط2، دمشق، دار الفكر، 1400.
- 84. الغزالي، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، (450 505): المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413هـ.
- 85. الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي ( 450–505): الوسيط في المخهب، 7ج، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، ط1، القاهرة، دار السلام،، 1417.

- 86. الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفرهيدي (100 175 هـ): العين، 8ج، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
  - 87. الفقى، عمر عيسى: جرائم التزييف والتزوير، المكتب الفنى للإصدارات القانونية.
- 88. الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، ت 718 هـ، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- 89. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري (ت: 770 هـ): المصباح المنير في الشرح الكبير للرافعي، 2ج، بيروت، المكتبة العلمية.
- 90. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرة، 14ج، تحقيق: محمد حجي، بيروت، دار الغرب، 1994.
- 91. القرضاوي، يوسف عبد الله (م 1926م): التوبة إلى الله، ط4، مصر، مكتبة وهبة للنشر، 1426هـ.
- 92. القرضاوي، يوسف عبد الله (م 1926م): الحل الإسلامي فريضة وضرورة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1394ه.
- 93. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت: 671هـ): الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، 8ج، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، ط2، القاهرة، دار الشعب، 1372 هـ.
- 94. القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير، ت 978هـ: أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن الكبيسي، ط1، جدة، دار الوفاء، 1406هـ.
- 95. المالكي، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد خلف المصري الشاذلي (857 939): كفايـة الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، 2ج، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1412 هـ.
- 96. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (364 450ه): الحاوي الكبير مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 19ج، تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ.
- 97. الماوردي، أبو الحسن محمد بن حبيب البصري، ت450: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1405.
- 98. المجددي، محمد عميم الإحسان البركني: قواعد الفقه، ط1، الصرف ببلشرز كراتشي، 1407.

- 99. المرداوي، أبو الحسن بن سليمان الماورودي، (817 885): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 12ج، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- 100. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي، 817–885: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، 8ج، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. المدد السراح، ط1، السعودية، مكتبة الرشد، 1421هـ
- 101. المرس، كمال الدين عبد الغني، الحدود الشرعية في الدين الإسلامي، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة، 2005.
- 102. المشهداني، د. محمد أحمد: الوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلامي، ط 1، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 2004.
  - 103. المصري، أبو عمار محمود ، السلسلة الذهبية، مصر، دار التقوى.
- 104. المناوي، محمد عبد الرؤوف (952 1031هـ): التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق رضوان الدية، ط1، بيروت، دار الفكر المعاصر.
- 105. المنجي، محمد المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية، الإسكندرية دار المعارف، 2002م.
- 106. المنذري، زكي الدين عبد العظيم (ت656): الترغيب والترهيب، تحقيق محمد السيد، ط1، القاهرة، دار الفجر للتراث، 1412.
- 107. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب (215 303): السنن الكبرى المعروف باسم سنن النسائي، 3ج، تحقيق عبد الغفار سليمان البنذري، وسيد كسري حسن، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411.
- 108. النسفي، أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد (ت: 537هـ): طُلْبة الطَلَبة في الاصطلاحات الفقهية، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، عمان، دار النفائس، 1416.
- 109. النفراوي، أحمد بن غنيم المالكي (ت: 1125): الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، بيروت، دار الفكر، 1415 هـ.
- 110. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (631 676هـ): شرح النووي على صحيح مسلم، 18ج، ط2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1392هـ.
- 111. النووي، محي الدين بن شرف (ت676 هـ): تهذيب الأسماء واللغات، 3ج، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، ط1، م، دار الفكر بيروت، 1996.

- 112. النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف الدمشقي (ت: 676 هـ): روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج12، ط2، بيروت، المكتب الإسلام.
- 113. الهيثمي، علي بن أبي بكر، ت807: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 10ج، بيروت، دار الريان للتراث، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1407هـ.
- 114. الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (ت 468 هـ): الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المعروف بتفسير الواحدي، 2ج، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط1، دار القلم، والدار الشامية، بيروت، دمشق، 1415 هـ.
- 115. اليعمري، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرعون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 2ج، تعليق وتخريج أحاديث جمال مرعشلي، لبنان، دار الكتب العلمية، 1422هـ.
- 116. حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني: الوجيزة في الأخلاق الاسلامية وأسسها، ط1، بيروت، مؤسسة الريان السعودية، المكتبة المكية، 1418ه.
- 117. حسني، محمود نجيب حسني: الفقه الجنائي الإسلامي، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1427 هـ.
- 118. حوى، سعيد بن محمد ديب بن محمود النعيمي (1354 1409هـ): المستخلص في تزكية الأنفس، ط9، مصر، دار السلام، 1423هـ.
- 119. حيدر، علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 16ج، تعريب المحامي فهمي الحسيني، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 120. خليل، أحمد محمود: جرائم تزوير المحررات، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2008م.
  - 121. سابق، سيد: فقه السنة، ج3، طبعة خاصة بالمؤلف، 1409.
  - 122. سكيكر، محمد علي، التزييف والتزوير، ط1، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2008.
- 123. السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت: 489هـ): قواطع الأدلة في الأصول، 2ج، تحقيق محمد حسن الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ.
- 124. صدقي، عبد الرحيم: الجريمة والعقوية في الشريعة الإسلامية، ط1، مصر، مطبعة النهضة، 408هـ.
- 125. عامر، عبد العزيز: التعزير في الشريعة الإسلامية، ط3، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1957.

- 126. عبد التواب، معوض: الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام، ط2، مصر، مكتبة عالم الفكر والقانون، 2003م.
  - 127. عبد العزيز، أمير: الفقه الجنائي في الإسلام، ط3، مصر، دار السلام، 1428 هـ.
- 128. عبد الهادي، شمس الدين بن أحمد الحنبلي (ت: 774 هـ): تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، 374. حج، تحقيق أيمن صالح شعبان، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1993م.
- 129. علوان، عبد الله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام، 2ج، ط38، مصر، دار السلام، 1423هـ.
- 130. عودة، عبد القادر (ت: 1954م): التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، 2ج، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2005م.
- 131. فودة عبد الحكيم: جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.
- 132. القاضي، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد النكري: دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 4ج، عرب عباراته الفارسية حسن هاني فحص، ط1، 2000م.
- 133. قزي، جوزف: دعاوى التزوير واستعمال المزور، إخراج نزيه نعيم شلال، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
- 134. قلعة جي، محمد رواس، حامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء، ط2، لبنان، دار النفائس، 1408هـ.
- 135. اللخمي، إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي (ت: 790 هـ): الموافقات في أصول الفقه، 4ج، تحقيق عبد الله دراز، بيروت، دار المعرفة.
  - 136. مالك، أنس بن مالك: المدونة الكبرى، 6ج، بيروت، دار صادر.
- 137. مجموعة قانونيين، سيد زكريا، وعزت عبد القادر، ومحمد عبد المعز: جرائم التزييف والتزوير، مصر، دار الحقانية، إيداع دار الكتب المصرية، برقم 17095.
- 138. مجموعة لغويين: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، محمد النجار، حامد عبد القادر: المعجم العجم العربية، الناشر دار الدعوة.
  - 139. محمد الغزالي: خلق المسلم، ط2، دمشق، دار القام، 1400هـ.
- 140. مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النبيسابوري، (206 261هـ): صحيح مسلم، 5ج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
  - 141. هليل، فرج علواني: جرائم التزييف والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، 1993.

142. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، طباعة ذات السلاسل الكويت، ط2، 1408 هـ.

# ثانياً: مواقع الشبكة العنكبوتية (الانترنت)

1. www.shmmrqtr.com.

عقوبة شاهد الزور

- 2. <u>www.alryadh.com</u>. <u>http://2007/02/28/article153789.html13836</u> التزوير ومضاره وآثاره السيئة
- 3. www.romosh.net.

التزوير .... درس ....حكمها وعقوبتها

4. www.marmart4.com

النظام العام والآداب العامة

5. www.zakiworld.com.

شهادة الزور والتزوير

6. advice@islamadvice.com

الدين نصيحة

7. www.shaimaatalla.com

أركان جريمة استعمال محرر مزور. منتدى د. شيماء عطا الله أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي، جامعة الملك سعود.

8. <a href="http://www.dorar.net/enc/hadith/">http://www.dorar.net/enc/hadith/</a>

الدرر السنية - الموسوعة الحديثة

**An-Najah National University Faculty of Graduate Studies** 

# Terms of fraud Crimes in Islamic Juries Prudently

Product by Samer Burhan Mahmoud Husan

Supervised by Dr. Ma'moun Wajih Al-Refa'i

This thesis is submitted in the partial Fulfillment of the Requirements of the Master Degree in jurisprudence and legislation from the faculty of graduate studies at An-Najah National University – Nablus / Palestine

# Terms of fraud Crimes in Islamic Juries Prudently Product by Samer Burhan Mahmoud Husan Supervised by Dr. Ma'moun Wajih Al-Refa'i

#### Abstract

This thesis aims to explain the concept of falsification in Islamic jurisprudence. And their provision which relate to the doer concerning what he has done of positive crimes which were forbidden. And what relates to this crime of great damages that must be addressed and protected from .And this thesis follows into four main chapters:

#### chapter one:

I talked about falsification and definition of Al-Jami' I have just explained it and then I differentiated between the term and the related terms, and brought to mind the fraud as a false testimony, at the time that writing became the main focus of the judges in the courts to establish rights.

I showed the Islamic ruling of falsification supported by the verses and the Hadiths and the views of scholars, and the wisdom of prohibiting fraud and its liaison with polytheism.

## **Chapter two:**

The core of the thesis , in which I talked the elements of the crime , I also differentiated between misdemeanor and the crime , and between religious ruling and the judicial ruling and I talked about the elements of this crime

in details, and I explained that any change in truth without considering its effects either with the help of the employee or without considering its effects either with the help of the employee or without is considered to be falsification.

#### **Chapter three:**

I talked about some kinds of actual falsification, such as in money, scales or in documents.

#### **Chapter four:**

In which I showed the crime and how the ways of protection .And I talked about the punitive punishment and the disagreement among scholars about this punishment . I also showed the punishment these days and if the forger is accepted in the court then or not the forgery can be established , through the adoption and evidences and when the responsibility is dropped and the reasons of dropping the punishment .

My conclusion then was about preventive methods to prevent falling into this serious offense by focusing on education from the earliest childhood, access to compositing of the right person through the dissemination of good morals and fighting bad morals.